# نَارِيجُ المَّخِيرُ فِي الْأَرْبِ المُرْبِيَّةُ فِي الْمُرْبِينِ الْمُرْبِيِّ الْمُرْبِيِّ الْمُرْبِيِّ الْمُرْبِيِّ

دڪٽور عصُ / الرين باريووٽ ايعي اُستادانتاريخ الإسعري کليهانداب - جامعةالقاهة

النساشر مكتبكة نهَضِّسة الشكا يجامعة الناعج

القيالة البكر البكير

# تقديم المؤلف

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أفضل المرسلين وبعسد:

يتضمن هذا الكتاب مجموعة محاضرات ألقيتها على طلابي في عدة جامعات في مصر وخارج مصر عن تاريخ المغرب والأندلس •

ودراسة تاريخ المغرب والأندلس له أهمية خاصة بالنسبة لنا كعرب ، ذلك أن أسبانيا حكمها العرب عدة قرون ، وازدهرت فيها الحضارة الاسلامية ، وشهدت نهضة ثقافية اسلامية كان لها أثرها في أ أوربا ، وأقيمت فيها المساجد الضخمة ، التي كانت منارة للاسلام والعلم والحضارة في القارة الأوربية عدة قرون ،

ولكن العرب \_ كما هو حالهم اليوم \_ أضاعوا هذه البلد ، وفقدوها كما فقدوا غيرها فيما بعد ، بسبب ما يسود بينهم من انقسام وخلافات ومنازعات ، متناسين الصالح العام ، ومتطلعين فقط الى تحقيق مآرب شخصية زائلة ،

لذلك فدراسة تاريخ الأندلس ، يوضح لنا ، كيف وصل العرب الى قمة المجد ، بفتحهم لاسبانيا أو لقطعة من أوربا ، وكيف اقتربت جيوشهم الظافرة المنصورة من باريس واستوطنوا هذه البلاد ، ونشروا الاسلام واللغة العربية والثقافة الاسلامية ويسعد الانسان حينما يدرس هذا الازدهار ، وهذا التقدم الحضارى ، ولكن الدارس يعبر مع دراسته القرون ، شأنه شأن دارس التاريخ ، فيصاب بالحزن والأسف ، حينما

يرى أن مجد العرب والاسلام في هذا البلد الى زوال ، حتى ينتهى حكم العرب في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي •

وقسمت بحثى الى عدة موضوعات ، بدأت بدراسة الفتح العربى المغرب ثم أسبانيا قبل الفتح العربى ، وانتقلت الى بحث الفتح العربى لأسبانيا ، والنتائج التى ترتبت على هذا الفتح ، ثم درست عصر الولاة فى الاندلس ، وفيه حاول المسلمون فتح فرنسا ولكنهم هزموا فى بلاط الشهداء ، وفى عصر الولاة اشتد الصراع بين القيسية واليمنية ،

وظلت بلاد الأندلس فى اضطراب حتى دخلها عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام بن عبد الملك ، وأقام فى أسبانيا امارة مستقلة تماماً عن الدولة الاسلمية ، وخلف أبناؤه فى حكم الأندلس حتى ولى عبد الرحمن الناصر ، فحسول الامارة الى خلافة ، وظلت الدولة الأموية تحكم فى الأندلس حتى سقوطها سنة ٢٢٤ ه .

اضطربت الأندلس بعد سعقوط الدولة الأموية ، وتنافس أمراء الأقاليم في حكم الأبدلس ، هنا انتهزت الممالك النصرانية في شمال أسبانيا الفرصة ، وأنقضوا على مدن الأندلس ، منتهزين فرصة النزاع بين ملوك الطوائف ، وحاول المرابطون ثم الموحدون من بعدهم أن ينقذوا السلمون في الأندلس ، ولكن محاولاتهم كانت مسكنات وقتية ، وظل أمر الأندلس افي ضعف والنصاري في هوة حتى لم يعد للعرب سوى غرناطة ، المرب معاقل المسلمين في الأندلس ، وسعقطت غرناطة سعة ١٤٩٢ م ، وبسقوطها زال الحكم العربي عن الأندلس ،

هذا وبالله النونيق

المؤلف مصام الدين عبد الرؤوف الفقى مصر الجديدة عصام عرام/ ١٩٨٤

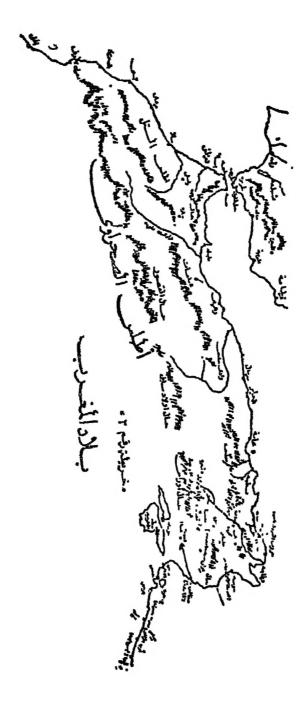

# الفضال لأول

# التعريف ببالد المفرب والأندلس

- ١ ــ أهمية دراسة تاريخ المغرب والأندلس
  - ٢ \_ التعريف ببالد المعرب
  - ٣ \_ التعريف ببلاد الاندلس
  - ٤ الفتح العربى للمغرب
  - ه ــ الفتح العربي للأندلس

### أهمية دراسة تاريخ المغرب والأندلس

لتاريخ المغرب والأندلس أهمية كبيرة فى دراسة التاريخ الأسلامى العام والخاص • فبخصوص المغرب والأندلس دراستهما متصلة وونيقة الصلة ، لأن ما كان يجرى فى المغرب له صداه فى الأندلس وما يحدث فى الأندلس له رد فعل فى المغرب •

وانضمام المغرب والأندلس الى الدولة الأسلامية الكبرى ، أعطاها طابعاً مميزاً وقسم الدولة الأسلامية الى قسمين كبيرين ، قسم سرقى له نظمه وحضارته وتقاليده ، وقسم غربى له مقوماته وثقافته ، ولعب القسم الغربى دوراً كبيراً فى تاريخ الأسلام ، فقامت الدولة الفاطمية فى المغرب ، وانتقلت الى المشرق فسيطرت على مصر والشام والحجاز واليمن ،

ومن ناحية التاريخ العام يتضبح لنا أهمية دراسة تاريخ المغرب والأندلس ، ذلك أن الحضارة الأسلامية التي ازدهرت في المشرق ، انتقلت الى المغرب والأندلس ، وانتشرت العلوم والفنون العربية المتقدمة في الأندلس وصقلية وانتقلت الى أوربا ، وبذلك لعبت المغرب والأندلس دوراً كبيراً في أزدهار الحضارة الانسانية ،

#### نظرة عامة حول بلاد المغرب

عرفت بلاد المغرب منذ أقدم العصور بأسماء مختلفة ، فكان الأغريق يسمون القسم الشمالى منها الذى كان يسكته العنصر الأبيض باسم ليبو أو ليبيا ، بينما كانوا يطلقون على الصحراء اسم بلاد الاحباش السود ، أما لفظ افريقية ، فقد أطلقه الرومان على الأقليم الذى يقابل اليوم الجزء الشمالى الشرقى من الجمهورية التونسية ، ويشتمل على قرطاجنة وما حولها حتى نوميديا غربا ، وكان يعرف باسم ولاية افريقية القنصلية ، وأطلقه العرب على كل ما يلى : طرابلس غربا ، ثم تحدد مدلول

أفريقية ، فأصبح فى معظم المصادر العربية ، يعنى الأقليم الذى تتوسطه القيروان ، ويمتد من طرابلس حتى بجايه .

أما المغرب فيشمل كل ما يلى مصر غرباً حتى المحيط الأطلسى وتتوسطه أفريقية • وقد أصطلح على تقسيم المغرب الى ثلاثة أقسمام كبيرة ، بحسب قربها أو بعدها عن مركز الخلافة في المشرق وهي :

- المغرب الأدنى ويسمى أيضاً أفريقية ويشمل تونس وبعض الاجزاء
   الشرقية من المجزائر وعاصمته القيروان أيام الأغالب، والمهدية
   أيام الفاطميين ، ثم مدينة تونس فيما بعد وحتى اليوم .
- ۲ ــ المفرب الاوسط ويشمل بلاد الجزائر ، ويمتد من تاهرت حتى وادى
   ملوية وجبال تازة غربا ، وقاعدته تلمسان •
- س المغرب الأقصى: وعاصدة المغرب الأقصى ترددت بين مدينة فاس ومراكش ، فالأدراسة العلويون أسسوا مدينة فاس سنه ١٩١ م ، واتخذوها عاصمة لهم ثم جاء الرابطون وبنوا مدينة مراكش سنة ٤٦٣ م واتخذوها عاصمة ، والمغرب الأقصى يشمل الملكة المغربية اليوم التى عاصمتها الرباط .

ولفظ افريقية مشتق من كلمة أفرى التى أطلقها الفينيقيون على سكان أوتيكا وقرطاجنة ، ثم عممه اليونانيون بعد ذلك ، فأطلقوه على سكان المغرب من حدود مصر الغربية الى المحيط الأطلسي •

أما لفظ المغرب فالمراد به ، هو كل ما يقابل المشرق من البلاد وقد المتلف المغر الفيون و المؤرخون المسلمون في تحديد مداوله فجعله البعض يشامل بلاد شامال أفريقيا بالاضافة الى الأندلس وجميع المتلكات الاسلامية في حوض البحر المتوسط مثل صقلية وجنوب ايطاليا وجزيرتي سردينيه وكورسيكا وجزر البليار أو الجزر الشرقية ، وقد اعتبر بعن المؤرخين مصر من بلاد المغرب ، باعتبارها القاعدة السياسية والعسكرية والثقافية لهذه المنطقة المغربية في الفترة الأسلامية الأولى ، لأن الخليفة

هشام بن عبد الملك مثلا ، قند عبد الله بن الحبحاب ولاية مصر والمعرب والأندلس •

وفى العصر العباسى زاد مدلول كلمة المغرب ، فانضمت التسام الى هذا القسم ذلك ان العباسيين قسموا مملكتهم قسمين ، وهما المغرب ويشمل الشسام ومصر وأفريقية وما يليها غربا ، والمشرق ويشسمل بلاد فارس وما يليها شرقا ، ولكن على الرغم من كل هذه التقسيمات السائفة مان جمهرة المؤرخين والجغرافيين العرب اتفقوا على تحديد كلمة مغرب بالأراضى الأسلامية الممتدة غربى مصر الى الحيط الأطلسى ، فهناك المغرب الأفريقي والمغرب الأندلسى ، وعلى هذا الأساس كانت مدينة الأسكندرية هي الحد الفاصل بين المغرب والمشرق ، ولهذا عرفت بأسم باب المغرب ، لأنها كانت معبراً لجميع المغاربة القادمين من المغرب أو العائدين اليها سواء بالبر أو البحر بقصد التجارة أو طلب العلم أو تأدية فريضة الحج ،

تبدأ أفريقية المغربية من حدود برقة الغربية شرقاً الى المحيط الأطلسي غرباً ويحدها من النسمال البحر المتوسط نم منطقة ساحلية ضيقة تشدمل أقليم النتل ، ويحدها من الجنوب صدراء مترامية الأطراف هي الصحراء الكبري ويفصلها عن مصر برقة ، التي كانت امتداداً ناصحراء الغربية وتخترق هذه المنطقة سلاسلمن الجبال العالية تمتد منمراكس الي تونس ، مخترقة المنطقة كليا من الغرب الي الشرق فاصلة السهل الساحلي الضيق عن بقية البلاد حيث تكثر الاغوار ، بينما تحصر السلاسل بينها سهولا طولية ضيقة ، لذا فطبيعة البلاد الجغرافية وعرة والدفاع عنها ميسور ، بينما يتطلب الهجوم مشقات كبيرة ،

أما سكان المغرب فيمكن تقسيمهم الى ما يأتى:

١ ــ الروم وهم البيزنطيون ٠

٢ ــ الأفارقة ، وهم بقايا شعب قرطاجنة وأخلاط من المستعمرين اللاتين ، والوطنيين الذين تأثروا بالحضارة الرومانية والبيزنطية وكانوا يدينون بالطاعة والولاء لسادتهم البيزنطيين .

# ٣ \_ البربر وهم سواد سكان المغرب ٠

أطلق الرومان اسم البربر على سكان بلاد المغرب لأنهم كانوا يعتبرونهم أعاجم على حضارتهم ، وينقسم البربر الى مجموعتين مختلفتين : البربر الحضر ، ويسكنون السهول الخصبة والمدن أو الهضاب الزروعة ، ويشتغلون بالزراعة والصناعة ، وللحضارة البيزنطية تأثير عليهم والبربر الرحل ويعيشون على الرعى ، ويميلون للاغارة وعلى ما يجاورهم من عمران ، وينقسم البربر عموما الى قسمين كبيرين ، برانس وبتر ، وينسب البرانس الى برانس بن بر كما يزعمون ، لذلك سموا برانسا ، ويسكنون المدن ، ويتأثرون بالحضارة البيزنطية ، وأما البتر ، فهم بدو ، يسكنون المادية ،

# وينقسم برير البرانس الى سبع قبائل كبرى هي:

أوربه والصنهاجه وكتامه ومصموده وأوريفه وأزدو اجه وتعتبر قبائل منهاجه أكبر قبائل البربر ، وقد غلب على صنهاجه التبدى ، وتفرقوا فى بلاد المغرب •

ومن القبائل البرانسية الكبرى ، كتامه التى لعبت دوراً هاماً فى تاريخ المغرب فعلى أكتافها قامت الدولة الفاطمية وتنتشر قبائل البرانس فى كل بلاد المغرب ، ولكن بعض قبائلهم ، توغل افى قلب قارة أفريقيا حتى تصل الى منحنى نهر النيجر ، ومصب السنغال ، معظمها ينزل فى مواضع زراعية متحضرة ،

# أما بربر البتر ، فينقسمون الى أربع قبائل هما : \_

ضريسه ونقوسه ، وأداسه ولواته ، وتنزل هذه القبائل فى السهول المرتفعة أو المنخفضة ، وعلى الهضاب التى تمتد من طرابلس الى تازه ، وينتشرون فى أقليم النخيل الذى يمتد من غدامس الى السو س الاقصى ، ويؤلفون أغلبية سكان القرى الصحراوية ، وللبتربطون فى داخل أفريقية وفى اقليم التل قرب طرابلس وعلى سفوح جبال أوراس ،

والعداء بين البتر والبرانس قديم ، ويتمثل بصفة خاصة بين زناته أكبر قبائل البتر وصنهاجه أكبر قبائل البرانس ، ويرجع سببه الرئيسى المى العداء بين البدو والحضر ، فالبتر يشنون الغارات بين البادية على المدن العامرة للبرانس ، والبرانس يتأثرون بالحضارة البيزنطية ، أما البتر فيتميزون بالبداوة ، لذلك تقارب البتر من العرب بسرعة على حين حمل البرانس عبء المقاومة مع العرب ، ولما آلت البلاد الى العرب أنضم البرانس الى الحركات المعارضة للدولة الاسلامية ،

## الفتح العربي للمغرب

كان من الطبيعى أن يتطلع عمرو بن العاص الى فتح أفريقية ، بعد أن أتم فتح مصر سنة ٢٠ ه ، وهو نفس السبب الذى ألح فيه عمرو بن العاص على عمر بن المطاب بفتح مصر بعد فتح الشام ،

ذلك أن الشام ومصر وبلاد المغرب كانت تتبع الدولة البيزنطية ، فلما تم فتح بلاد الشام كان ضروريا فتح مصر لتأمين حدود الشام ، من الخطر البيزنطى فى مصر • ولما تم فتح مصر كان لابد من تأمين حدود مصر غرباً ، أى فتح افريقية لحماية مصر من خطر بيزنطى فى غربها •

بعد أن أتم عمرو بن العاص فتح مصر سنة ٢٠ ه، قاد حملة لغزو برقة سنة ٢٠ ه وفتحها وصالح أهلها على الجزية ، وواصل زحفه حتى فتح طرابلس بعد حصار دام شهرا لكنه انسحب بقواته منها عائدا الى مصر ٠

ولما ولى عبد الله بن سعد بن أبى سرح ولاية مصر خلفا لعمرو بن المعاص ، سار على سياسة سلفه فى غزو أفريقية فسار الى برقة ، وكان يليها عقبة بن نافع الفهرى من قبل والى مصر ، وضم الى جيشة حامية برقة ، وسار الى طرابلس ولكن الروم تصدوا للحامية العربية بقيادة جريجوريوس حاكم افريقية الرومانى او جرجير حكما يسسميه العرب ،

رفع العرب حصارهم عن طرابلس ليتفرغوا لمقاومة الحاكم الرومانى ، ونشبت بين الفريقين معارك ضارية فى ظاهر ١٠٠٠ سيبطله بالقرب من أطلال قرطاجنة القديمة موهى عاصمة أفريقية حينئذ ، وهزم فى هذه المعركة القائد الرومانى وقتل سنة ٢٨ ه / ٢٤٨ م ، واستونى عبد الله بن سعد على سبيطله ودمرها تدميراً ، وبث جيونه فى نتلك الانحاء وصالح أهل هذه البلاد على الجزية ، ولكنه لم يتخذ قاعدة السلمية فى هذه البلاد ولم يعهد لاحد القادة المسلمين بحكم هذا

الاقليم ، انما انسحب عائدا الى مصر بعد خمسة عشر شهرا ، تاركاً حامية فى برقة وأخرى فى زويلة ،

ولكن الدولة الاسلامية توقفت عدة سنوات عن الفتح ، بسبب الفتنة الكبرى فى عهد بن أبى طالب ، وثورة معاوية والخوارج عليه ، والتى انتهت بمقتله فى رمضان سنة ٤٠ ه ٠

# حملة عقبة بن نافع الأولى على بلاد المغرب

يجمع المؤرخون على أن معاوية بن أبى سفيان ولى عقبة بن نافع الفهرى أفريقية سنة ٥٠ ه، وأمره بفتح هذه البلاد ويبدأ الفتح الحقيقى للمغرب بحملة عقبة هذه والجدير بالذكر أن القواد الذين تولوا فتح المغرب، بعضهم امتاز باللين والحنكة السياسية، والبعض الآخر امتاز بقوة التسكيمة، والمقاومة العسكرية دون السياسية، وكان للجانب السياسي أهميته، في تثبيت أقدام المسلمين في المغرب، واندماج البربر في الحياة الاسلامية،

وعقبة بن نافع الفهرى من الشخصيات الكبيرة فى التاريخ الاسلامى فهو أحد رجال عمرو بن العاص الذين حاربوا معه فى فتوحه الأولى فى أفريقية ، وهو أبن خالة عمرو بن العاص ، ومن أوائل الجاهدين فى المغرب ، دخل برقة سنة ٢٣ ه ، دون العشرين وشارك فى الغزوات التى شنها العرب فى أفريقية بمقدرة عسكرية فائقة ، وشجاعة منقطعة النظير ،

وقاد الحملة التى أخضعت قبيلة لواته فى طرابلس ، وانضم الى جيش عبد الله بن سعد بن أبى السرح ، وتولى حماية برقة منذ فتحها ، وظل مجاهدا مرابطا فى سبيل الله ما يقرب من ربع قرن ،

اتخذ عقبة بن نافع الفهرى طريقه فى داخل البلاد مباعدا الساحل ، ولقد الزم هذه الخطة فى كل أعماله ، لأن السواحل مليئة بالحصون

والمحارس ، أما الداخل فليس فيه تحصينات قوية ، ومقاومة البربر ف الداخل ، أقل من مقاومة البيزنطيين على الساحل ، وجاز وهاد برقة على رأس عشرة آلاف مقاتل وسار فى أقليم الواحات متنقلا دون أن يلقى مقاومة تذكر ، اذا لم يتوقعوا قدوم العرب فى هذا الوقت ، فدهمهم عقبة ، وأصاب منهم كثيرا ، وتوغل غربا حتى المغرب الأقصى ، والمنتح جميع الثغور والعواصم الأفريقية تباعاً وهزم جيوش البربر والروم التى اعترضته حتى استحق لقب « قاهر الروم والبربر » وتوغل فى مفاوز المغرب الأقصى ،

رأى عقبة ضرورة اقامة مدينة اسلامية جديدة فى افريقية لتكون عسكراً للمسلمين وعزاً للاسلام حتى آخر الدهر ، فشرع في اخطاط هذه المدينة ، لتكون قاعدة لنشر الأسلام في هذه البلاد ، يلجأ اليها البربر لاعتناق الاسلام ، ودراسة تعاليمه على أيدى الفقهاء والوعاظ وانعلماء فى مسجد القيروان الجامع وموضع القيروان يناسب المزاج العربى ، فهى بعيدة عن البحر وعن الخطر البيزنطي الكائن في الساحل ، ومن حيث قربها من الصحراء لتصعب محاصرتها • وموضع القيروان متوسط بين الساحل والهضبة القريب من السفوح الصالحة للرعى • ولهدا الموقع أهمية عسكرية ، فيمكن منه مراقبة تحركات العدو من بعيد ، ومباغنته اذا تطلب الأمر ، واتخذ منها \_ بالاضافة الى نشر الاسلام \_ قاعدة عسكرية يجمع فيها عدته وعتاده ، ويرسل منها التجريدات العسكرية اشنن الحملات التحربية ، والعودة الى القيروان بالغنائم ، واعداد الحمالات من جديد وهكذا ظل عقبة بن نافع واليا على أفريقية خمس سنوات ( ٥٠ ــ ٥٥ هـ ) ( ١٧٠ ــ ١٧٥ م ) حيث عزله والى مصر مسلمة ابن مخلد ، الذي جمع له معاوية بين حكم مصر وأفريقية ، وعهد الى أبى المهاجر دينار بحكم أفريقية ، ويختلف هذا الأنصارى عن عقبة ، اذ يعتمد على السياسة فى تعامله مع البربر أكثر من القوة العسكرية ، وأثبتت هذه السسياسة نجاحها ، وأثمرت ، فهادن البربر واستمالهم ، ليضرب بهم العدو المستراك وهو الروم ، وبذلك استطاع أن يوجه قوة البربر وشدة

بأسهم فى ضرب العدو القوى المتمثل فى البيزنطيين ، وتجنب مواجهة عدوين فى وقت واحد و ولجاً الى الحيلة والدهاء فى جذب البربر اليه فأقنعهم بأنهم الى البربر ألى العرب من الروم ، والعرب حظوا المغرب ليحاربوا الروم ، وليس البربر ، واأنضم اليه كسيله رعيم البربر البرانس هو وقومه ، واعتنقوا الاسلام ، واعتنقته قبيلة أوربه وهذا مكسب كبير للاسلام وللعرب ، وزحف أبو المهاجر دينار وكسينه الى تلمسان ، وفتحها و وبذلك اجتاح المغرب الأوسط (الجزائر) واحتل مدنه الساحلية حتى بلغ تلمسان .

ولم يلق المؤرخون الأضواء على ولاية أبى المهاجر دينار التى الستمرت سبع سنين ( ٥٥ - ٦٢ هـ) ربما لأنها تقع بين ولايتى عقبة الأولى والثانية ، ودور أبى المهاجر دينار في المغرب لا يقل عن دور عقبه ٠

ولما ولى يزيد بن معاوية الخلافة رأى ضروره اتمام فتح المغرب فعزل أبا المهاجر دينار ، وأعاد عقبة بن نافع الى حكم أفريقية لما عرف عنه أ من الشجاعة وقوة البأس وحسن البلاء •

اتخذ عقبة سياسة مخالفة تماماً عن سياسة سلفه ، فنظر الى كسيله وقومه نظرة شك وربيه ، بل قبض على كسيله وعلى سلفه أبى المهاجر دينار و وبذلك انشق عليه المبربر البرانس وقبيلة أوربه بالذات ، ومما لا شك فيه أن عقبة أخطأ فى سياسته هذه ، فقد جلب على نفسه عداوة البربر البرانس بعد أن كانوا فى عهد سلفه أنصارا للعرب والمسلمين وسنرى الآثار السيئة التى ستترتب على هذه السياسة ،

ومهما يكن من أمر فقد قاد عقبة جيشه فى حملة مشهورة فى تاريخ المعرب ، وجاس خلاله من أدناه الى أقصاه حتى بلغ المحيط الاطلسى ، وخاض فى حملته هذه معارك ضارية وحربا مريرة مع قبائل البربر ، فقد فيها طائفة من خيرة رجاله ،

ولما بلغ عقبة ساحل المحيط ، وانتهى الى ساحل المحيط دفع فرسه

الى الماء حتى بلغ نحره ، هنا أخذته نشوة النصر كل مأخذ ، وتطلع الى تحقيق آمال عريضة للاسلام وأهله وقال : « اللهم انى اشهدك أن لا مجاز ، ولو وجدت مجازاً لجزت ٠٠٠٠٠ اللهم أشهد أنى قد بلغت المجهود ولو لا هذا البحر لمضيت فى البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد سواك » •

عاد عقبة بجيشه الى القيروان ، ويبدو أن عودته المفاجئة سببها ما نمى الى علمه من حدوث قلاقل واضطرابات فى أفريقية ، وفى أثناء عودته ، مر بالجزائر ، واتخذ بها قاعدة اسلامية على غرار القيروان ، وهذه القاعدة هى تاهوده بالقرب من مدينة يسكره بالقرب من قسطنطينية ، وفرق عقبه قواته فى أنحاء المغرب ، وبينما ينسحب من الجزائر فى قلة من الجند ، فر من أسره كسيله ، وقوى أمره وعظم بأسه بمن انضم اليه من البربر والروم ، وباغت عقبة للذى كان فى قلة من الجند له ودارت رحى معركة حامية الوطيس بين كسيله وعقبة ، وحارب أبو المهاجر دينار الى جوار عقبة ، واستشهد فى هذه المعركة لـ التى دارت قرب تاهودة ، عقبة وأبو المهاجر سنة ٢٤ ه / ١٨٢ م ،

ولا يزال موضع تاهوده يعرف بسيدى عقبة ، وهو عبارة عن واحة جميلة من النخيل ، وبها مقام هذا الفاتح المعربي الكبير ، وزحف كسيله الى القيروان ، واستولى عليها ، كما استولى على البلاد والمواقع التي آلت المي العرب، وزال الحكم العربي من المغرب وذالت دولتهم ولكن الى حين ،

لا تولى الخلافة عبد الملك بن مروان ، رأى ضرورة استعادة بلاد المغرب والقضاء على مقاومة البربر فى هذه البلاد ، فعهد الى زهير بن قيس البلوى بحكم أفريقية وأمده بجيش ضخم كيما ينفذ الاستراتيجية الاسلامية فى هذه البلاد سنة ( ٦٩ ه / ٨٨٨ م ) والتقى زهير بن قيس بجيش كسيله فى معركة انتصر فيها العرب على اعدائهم ، وقتل كسيله وجمع من البربر ، ومزق البربر فى هذه المعركة كل ممزق ، وأرسل فرقا من جنده فى أنحاء أفريقية لاخضاع البربر ، وأنهاء الفتنة ، واسسترد القيروان ، وترك فيها حامية للدفاع عنها ،

ولم يكد العرب ينتهون من اخضاع ثورات البربر حتى داهمهم خطر جديد أشد هولا وأقوى بأسا ، ذلك هو الخطر البيزنطى •

فالبيزنطيون لا يستطيعون الوقوف مكتوفى الايدى ازاء احتلال العرب لبلاد المغرب التى يخضع جزءاً كبيراً منها لسعيادتهم و ذلك أن البيزنطيين انتهزوا فرصة توغل المسلمين غرباً وأمدهم قيصر قسطنطينية بالسطول من صقلية ، ونزلوا فى قرطاجنة ، ثم زحفوا على برقة فى حشد كبير ، وهزم الروم العرب شر هزيمة ، وقتل زهير وكثير من جنده ولم ينج من المعركة الا من لاذ بالفرار و ومرة أخرى يفقد المسلمون بلاد المغرب ، ويتوقف الفتح العربى لهذه البلاد بضع سعنين و ونسعتدل من ذلك أن مقاومة البربر البرانس للعرب من ناحية والروم من ناحية أخرى قد صرفت المسلمين عن فتح هذه البلاد بعض الوقت ، يضاف الى ذلك أن الدولة الاسلامية فى أوائل عهد عبد الملك بن مروان شغلت بالقضاء على ثورة عبد الله بن الزبير وثورات الخوارج و

لم يكد عبد الملك بن مروان ينتهى من اخضاع الثورات فى دولته ، ويعيد اليها الأمن والطمأنينة ، والاستقرار والهدوء حتى تطلع الى استعادة فتح المغرب ، فولى عليها حسان بن النعمان النصابى وسيره الى أفريقية على رأس جيش كبير ، تذكر الرواية العربية أنه أقوى جيش سار الى أفريقية منذ بداية الفتح ، واخترق حسان بجيشه برقه ، واتبع سياسة أبى المهاجر دينار فى استمالة البربر ، وضمهم الى جانبه ، وضرب العدو المسترك بهم بدلا من مواجهة عدوين فى وقت واحد ، ويعتبر حسان الفاتح الحقيقى لبلاد المغرب ، تولى حكم هذه البلاد بين علمى حسان الفاتح الحقيقى لبلاد المغرب ، تولى حكم هذه البلاد بين علمى حسان الفاتح الحقيقى لبلاد المغرب ، تولى حكم هذه البلاد بين علمى حسان الفاتح الحقيقى لبلاد المغرب ، تولى حكم هذه البلاد بين

انضم البربر البرانس الى العرب فى محاربة الروم ، وزحف الفريقان الى قرطاجنة فخر بها حسان ، وهزم الروم ، ولم تعد بذلك قاعدة للبيزنطيين يشنون منها الهجمات على العرب ، ولم يستطع المسلمون غزوها من قبل لمناعتها وحصانتها واتصالها بالبحر وقربها من صقلية ، حيث كانت ترسل اليها الامدادات بسرعة ،

لم يقف امبراطور الروم مكتوف الأيدى ازاء تدمير قرطاجنة لأت انهيارها هوافى الحقيقة انهيار للحكم البيزنطى ، فهى — كما قلت — قاعدة للعمليات الحربية البيزنطية والنفوذ البيزنطى فى بلاد المغرب ، فسسيد الامبراطور اليها جيسا بقيادة يوحنا ، يعاونه أسطول من صقلية ، وقوة أرسلها ملك القوط ، الذى أزعجه اقتراب العرب من بلاده ولم يستطح العرب التصدى لهذه القوة المتحالفة ، فانسحبوا الى القيروان ، واستقرو العبه حتى أرسلت دمشق اليهم الامدادات ، فعاودوا الهجوم على قرطاجنة على وهزموا الروم والبربر فى عدة مواقع ، واستولى حسان بعد قرطاجنة على المدن الساحلية ، وطرد الروم فيها ودمر تحصينات الروم القوية ، وخرب تخرطاجنة ، وفر الروم والقوط وبذلك أخرج من الميدان عنصرا هاماً من عناصر المقاومة فى المغرب ، وهو العنصر البيزنطى ، وبهزيمة الروم تمكن عناصر المقاومة فى المغرب ، وهو العنصر البيزنطى ، وبهزيمة الروم تمكن حسان من سحق كل مقاومة بربرية ، واستعاد الاسلام سلطانه فيما بين برقة والحيط ،

عاد حسان بعد هذه الانتصارات الرائعة الى القيروان ليريح أصحابه مما أصابهم فى حملة قرطاجنة ، وعرف بظهور خطر جديد وهو خطر امرآة من البربر تعرف بالكاهنة ويختلف المؤرخون فى شان الكاهنة اختلافاً كبيراً ، بل يميل بعضهم الى انكارها أصلا معتمداً على ما يشوب اخبارها من أساطير ولكن تجمع الآراء على وجود الكاهنة وعلى ذكر الدور العظيم الذى قامت به أثناء فتوح افريقية ، ولكن شخصيتها وحقيقة أمرها لازالت غامضة فى حاجة الى كثير من التوضيح ،

يبدو.أن الكاهنة كانت زوجه لرجل من رؤساء القبائل ، وتوفى تاركاً لها ولدين صغيرين استبدت بهما ، وحكمت القبيلة باسمهما ، وملكت البربر خمسا وثلاثين سنة وهذه القبيلة هى قبيلة جراوه احدى قبائل البتر المقيمين فى الاوراش ، وكانت هذه القبيلة على صلة بالروم ، ويبدو أن الكاهنة كانت مسموعة الكلمة أفى قومها ، مهيبة الجانب بين ذويها ، فاستطاعت أن تحتفظ بالامر لابنيها القاصرين ،

ثورة كسيله على العرب هي مقاومة البرانس المستقرين يعززهم

الروم وينصرونهم لأنهم نصارى أو آخذون بأسباب الحضارة البيزنطية ، ودفاعهم كان عن النواحى العامرة الفسيحة التي كان حؤلاء انبرانس يعمرونها ويفلحون ويرسلون سوائبهم في مراعيها وسفوحها .

أما ثورة الكاهنة فثورة قبيلة يهودية احتفظت ببقايا من الحضارة القديمة ، وطال عهدها بالاستقلال لضعف الحكام البيزنطيين ، وعجزهم عن اخضاع البتر في الصحراء والهضاب والراجح أن هذه المرأة لم ترفع راية العصيان الاحين تسامعت بمسير حسان اليها ، وأنها كانت مطمئنة في نواحيها ترقب مصير كسيله ثم مصير الروم على يد حسان فلما رأت حسان ينوى السير نحوها ، أخذت تستعد لقتاله ورده عن بلادها ،

ويغلب على الظن أن الكاهنة كانت تتوقع مسير العرب اليها لأنها لم تكد تتسامع بمسير حسان اليها حتى رحلت من الجبل فى عدد لا يحصى ولا يدرك ، وحطت رحالها عند باغاية ، وهى مدينة حصينة على سفح الاوراش تقوم بين الجبال مقام الباب من الدار وقد أرادت الكاهنة من ذلك ان تكون على مقربة من مواطن جراوة الاصلين على الأوراش ، لكى نستمد منها العون ، أو تطلب النجاة عند الضرورة ، وأمرت بهدم باغاية حتى لا تسقط فى يد العرب ، وهذا يدل على أنها كانت تحارب العرب منفردة دون عون من الروم ، لذلك فحركة الكاهنة حسركة بربرية صرفه لا تعرف حرب الحصون ولا المناجزة خلف الاسوار وانما اسلوبها هو اللقاء فى الارض الفضاء بالحراب والسيوف ،

والتقى حسان بالكاهنة على نهر نينى ، وكان لا يفكر أيضًا ف الاحتماء بالحصون •

كانت معركة نينى شديدة حامية اضطر حسان وجنده الى خوض غمارها ، وكانوا مجهدين من آثار حملة قرطاجنة وما تلاها ، ولهذا ضعفت عزائمهم ، ووهنت قواهم عن خوض هذه المعركة ، واذا اضفنا الى ذلك أن العرب كانوا يقاتلون قوماً مثنهم واستثارت الكاهنة حماسهم بما لها من مكانة فى نفوسهم وهيبة فى قلوبهم وبذلك نبت البربر للعرب ، وهاجموا

العرب هجموا لم يكونوا يتوقعونه المدارت الدائرة على العرب واضطروا الى التقهقر بعد قتال شديد اوقتل من العرب كثيرون ولم تكتف الكاهنة بهزيمة العرب في قلب الاوراش وانما تتبعت حسان حتى اخرجته من حدود المريقية واطمأنت على سلطانها منه الم عادت ادراجها ولم تدخل الكاهنة القيروان وانما عم أهلها الفزع واللهلع واستعدوا للرحيل من تهديد مرتقب وعادت الكاهنة الى الاوراش وهذا يدل على أن حركة الكاهنة كانت ثورة مطية في ناحية من نواحي البلد لا حركة انتفاض عام وأقام حسان في طرابلس ينتظر المدد وينظم أموره هناك المشيد النفسه منازل على مقربة من برقة سميت قصور حسان و

ولكن حركة الكاهنة لم تؤد الى هدوء البلاد ، وانما عمها الاضطراب ذلك أن الكاهنة ملكت أفريقية ، وأساعت السيرة في أهلها ، فعارضها بعض البربر ، بل راسلوا العرب ولاحظت الكاهنة ان العرب ما يكادون ينزلون البلاد حتى تتوجه همتهم الى المدائن والنواحى المامرة يبذلون وسعهم ف الاستيلاء عليها ، فاذا تم لهم ذلك ، انقضوا على الخيرات \_ والنفائس والاموال فانتهبوها ، ولم يخلفوا وراءهم منها شيئًا ، ثم ينصرفون بعد ذلك عن الهريقية ، كأنما كانوا يأتون لهذا وحده ، فاعتقدت أن العرب لا يريدون من فته هذه البلاد الا امرا واحدا ، الأموال والغنائم والأسلاب والسبى ، فلابد من قطع رجاء العرب في البلاد والقضاء على معالم العمران غيها فتجعلها قاعاً صفصفاً ، كأن لم تفن بالامس ، وقد اخطأت الكاهنة في سياستها هذه ، وغاب عنها ان العرب أمة زاحفة الى الامام ، و أن حركة الفتوح الاسلامية تسير قدما دون توقف ، وأن العرب يهدفون الى فتح بلاد المغرب ونشر الاسلام في هذه البلاد ، مهما كانت التضحيات ، ووجهت الكاهنة أهلها يقطعون الشجر ، ويهدمون الحصون ، وخرج يومئذ من النصارى والبربر خلق كثير مستغيثين بما نزل بهم من الكاهنة فتفرقوا في اليلاد المجاورة ٠

أضر هذا العمل بقضية الكاهنة ضرراً كبيراً ، فقد عارضها فريق كبير من أهل البلاد حينما رأوا الخراب والدمار قد عم حقولهم ومنازلهم ،

وتعقدت سبل معيشتهم ، وبلغ من استياء الناس من الكاهنة ، أن استنجد بعضهم بحسان ، وعارضوا الكاهنة ، وقاوموها فاضطرب الامر من يدها وعم الاضطراب البلاد ، ونظر البربر الى العرب كمضصين ومنقذين من سياسة الكاهنة الغاشمة ، الامر الذي سيكون له أبعد الأثر في اتمام فتح الملاد .

انتهز حسان فرصة معارضة البربر للكاهنة ، واستنجاد بعضهم به ، وقاد جيشا ضخما سنة ٨٠ هضم فريقا من البربر لمحاربة الكاهنة ، والتقى حسان بجيوش الكاهنة عند مدينة قابس ، وهزمها شر هزيمة ، ونكل بقواتها ، وقتلها سنة ٨٢ ه في موضع يعرف ببئر الكاهنة في جبل أوراس •

وجد الروم فى خروج حسان من أفريقية فرصة سانحة لاستعادتها ، وبسط سلطانهم عليها من جديد ، وكان الأمبراطور البيزنطى الجديد ليونتيوس ، قد اقلقه سقوط قرطاجنة فى يد العرب وتدميرها ، واسترد البيزنطيون مدينة قرطاجنة وقتلوا الحامية العربية التى فيها ، فاغار عليها حسان واستعادها وخربها حتى لا يعود الروم اليها ،

اتخذ حسان سياسة رشيدة فى جذب البربر الى جانب العرب فولى على النواحى عمالا وولاة من البربر بل عهد بحكم الاقاليم لابناء الكاهنة ، ولكى يضمن حماية سواحل المغرب من المخطر البيزنطى شسيد ميناء تونس ، لتحل محل قرطاجنة وليينى فيها أسطولا يغير على ساحل الروم ، فيشغلهم بأنفسهم عن الاغارة على أفريقية ، ولا يفصلها عن البحر غير برزخ صغير ، ويهذا يستطيع العرب سكناها ، لانها ليست على البحر مباشرة ثم ان موقعها يجعلها بمأمن من غارات الروم المفاجئة ، وأعجب هذا الميناء اليونانى القديم حسان ، وأعاد تخطيطه ، وزودها بدار صناعة لبناء الأساطيل ، واستعان فى ذلك بألف أسرة من أقباط مصر الذين كانوا على علم وخبرة بالشئون الملاحية وبناء السفن ، وهكذا أصبحت أفريقية بعد أن فتحها العرب مثل الشام ومصر ، مركزاً تجارياً تضرح منه أساطيل المغرب تحمل راية الأسلام فى غرب البحر المتوسط ،

بعد أن أتم حسان فتح أفريقية ، نظم الشستون العسسكرية والادارية والمالية فى البلاد ، وأنشأ الدواوين ، ورتب الخراج والجزية ووطد سسلطان انحكم الجديد فى التغور والنواحى ، ئم جدد مدينة القيروان ، وأنشأ بها المسجد الجامع ، ولبث فى منصبه حتى توفى عبد الملك بن مروان ، ولما ولى الوليد بن عبد الملك ، أبقى حسان فى منصبه ولما كانت أفريقية تابعة لمصر ، فقد عزل عبد الله بن مروان والى مصر الذى خلف عبد العزيز بن مروان ، عزل حسان بن النعمان سنة ٨٦ ه ، وعهد الى موسى بن نصير بحكم بلاد المغرب ،

يعتبر حسان بن النعمان ـ كما قلت ـ الفاتح الحقيقى لبلاد المغرب ، فلما ولى موسى بن نصير هذه البلاد ، وجد نظاماً ثابتاً وقائماً واقتفى أثر حسان فى معاملة البربر وساوى بينهم وبين العرب فى المعاملة ، وجذبهم اليه ، واحسن اليهم واتخذ منهم جندا لجيشه ، وكان البربر هو العنصر الرئيسى فى جيش طارق بن زياد فى فتح الأندلس كما سنرى •

يجب أن نشير اشارة سريعة الى نشأة موسى بن نصير ، فالرواية العربية تشيير الى أنه من التابعين ، وولد سينة ١٩ ه فى خلافة عمر بن الخطاب فى قرية من قرى الجزيرة أو بوادى القرى من شمال الحجاز ، وينسب الى بكر بن وائل ، وأن أباه نصيرا كان ممن سياهم خالد بن الوليد فى معركة عين التمر سنة ١٢ ه ، وقيل أنه ينسب بطريق الولاء الى بنى لخم ، وتشير الرواية العربية ان نصيرا كان على حرس معاوية بن أبى سفيان ، ثم كان وصيفاً لعبد العزيز بن مروان وأعتقه ،

تدرج موسى فى بعض الوظائف قبل ولايت على أغريقية سواء الحربية أو الادارية وقاد بعض الحملات البحرية فى عهد معاوية ، وغزا قبرص وغيرها من الجزر القريبة ، ودخل فى خدمة عبد العزيز بن مروان سأمير مصر — وتولى مكانة رفيعة فى بلاطه حتى ولى أفريقية فى سنة ١٨٦ أو ١٨٥ و وهما يكن من أمر فقد اضطربت بلاد المغرب بعد عزل حسان

وتولية موسى ، فاضطرب البربر من جديد ، وعادوا الى التورة فسحق موسى الثورة فى كل ناحية ، وأخضسع هواره وزناته وصنهاجه وكتامه وغيرها من القبائل البربرية القوية ، ثم سار الى طنجة وفتحها ، وكان العرب لم يصلوا اليها بعد ، وولى عليها قائداً عظيماً هو طارق بن زياد الليثى ، وطهر معاور المغرب الأقصى من العصاة والمتمردين ، وأحرز فى هذه الغزوات من الغنائم والسببي ما لا يحصى ، ولما هدأت البلاد ، وانتهت الثورات استمال اليه البربر وحشد فى جيته آلافاً من البربر ، ونشر الاسلام بينهم وأقبلوا على الدين الجديد بحماس منقطع النظير ، وانتشر الأمن فى البلاد ، وحلت الطمأنينة محل الفتن والاضطرابات ،

واهتم موسى بانشاء اسطول قوى ، قاوم هجمات البيزنطيين على طول سواحل المغرب بل هاجم جزر البليار وجزر ميورقه ومنورقه وكانت من أملاك ملك أسبانيا القوطى ــ وسارت حملات أخرى الى صقلية وسردانيه ، وعادت محملة بالغنائم والاسلاب .

وهكذا بسط العرب سلطانهم على شمال أفريقية كله البر والبحر ، ولم يبق في يد النصارى من شمال أفريقية كله سوى ثغر سبته الواقع في نهاية البحر المتوسط شرقى طنجة وكانت يومئذ من أملاك أسبانيا •

## نتاثج الفتح العربى لبلاد المغرب

كان من نتائج الفتح العربى لبلاد الغرب تطور المجتمع ، وتغير عاداته وتقاليده بعد أن اندمج العرب والبربر ، وكان لابد لهذا المجتمع المجديد أن يتخذ صورا وأشكالا متعددة قبل أن يتخذ صورته النهائية نتيجة لاختلاط عناصر ذات لغائه وأديان وتقاليد مختلفة ،

انتشرت اللغة العربية فى بلاد المغرب ، نتيجة لهجرات القبائل العربية الى هذه البلاد ، ومما ساعد على انتشارها انها لغبة الدين الجديد ، كما أن العرب سبعوا فى جعل اللغة العربية لغة دين وأدب وثقافة ، والناس كما يقول ابن خلدون تبع السلطان وعلى دينة ، فسار

استعمال اللسان العربى من شعائر الاسلام وطاعة العرب وصار اللسان العربى لسانهم حتى رسيخ ذلك لغة ومن عوامل انتشار اللغة العربية تعريب الدواوين الذى بدأ فى عهد عبد الملك بن مروان ذلك أن عبد الملك شرع فى صبغ الدولة بصبغة عربية بعد أن استقرت فيها الأمور ، واتسعت خبرة العرب وساعد تعريب الدواوين على ذيوع اللغة العربية وانتشارها فقد اقبل الموظفون من البربر على تعلم اللغة العربية حتى وانتشارها فقد اقبل الموظفون من البربر على تعلم اللغة العربية حتى يستمروا فى عملهم ، فأصبحت اللغة العربيسة لغة التدوين والادارة والسياسة ، فضلا عن كونها لغة الدين والأدب والثقافة ،

انتشر الاسلام بين البربر بعد أن توطدت العلاقات بينهم وبين العرب وأرسلت الخلافة فقهاء وعلماء ساهموا مساهمة كبيرة فى نشر الاسلام ، وكانت الديانات الرئيسية فى بلاد المغرب ثلاثة ، المسيحية على الساحل واليهودية بين البربر البتر ، والوثنية والمسيحية بين البربر البرانس ،

ورأى المسيحيون الوثنيون من البربر فى الاسلام عقيدة بعيدة عن تعقيدات الكنية وفيها البساطة والوضوح تدعو الى فعل الخير ونبذ الرذائل والمؤلخاة ، وأدراكاً للحقائق الأساسية التى تقوم عليها الطبيعة البشرية ، وأدى انتشار الاسلام بين البربر الى تحمسهم للدين الجديد ، فانضموا الى صفوف المجاهدين ينشرون الاسلام فى غير بلاد الاسلام .

الستغرق الفتح العربى للمغرب ثمانين عاماً منذ سنة ٢٣ ه حتى نهاية القرن الأول الهجرى ، وهى مدة طويلة اذا ما قورنت بفتح الشام والعراق ومصر ، الذى لم يستغرق أكثر من عشر سنوات ، وهذا راجع بطبيعة الحال الى عناد البربر وقوة بأسهم ، وشدة مراسهم ، وشدة مراممة مقاومتهم للفتح يضاف الى ذلك تصدى البيزنطيين للفتح العربى ، وتوقف الفتوحات العربية لبضع سنين ، نتيجة للفتتة الكبرى وفي عهد عبد الما بن مروان فترة من الوقت لقمع ثورة عبد الله بن الزبير ،

والخلاصة أن الفتح العربي للمغرب أوجد تغييرا شاملا في المجتمع

المغربى ، فدخل المغاربة فى دين الاسسلام الامر الذى أوجد تقارباً بين الشعبين العربى والبربرى اللذان يتشابهان فى بعض الصفات والسمات ، وصارت للبربر نفس العقلية العربية ، وظهر منهم فقهاء وشعراء وخطباء ، وازدهرت المذاهب الدينية والسياسية المعروفة فى الدولة الاسلامية فى بلاد المغرب وصارت معاملاتهم قائمة على أساس الشريعة الاسلامية ،

وهكذا نرى أن الفتح العربى للمغرب قد غير الحياة المغربية تماماً ، بعكس المغزو الفينيقى أو الرومانى أو البيزنطى الذى لم يمس الحياة المغربية ، وكانت جيوش هذه الدول مجرد جيوش الحتالل لا أثر ولا تأثير لها على البربر ، أما المعرب فقد نقلوا الحياة المغربية الى وضع جديد وعصر جديد ، الفتح العربى للمغرب ثورة فى تاريخ البربر ، فيها تحولت البلاد الى عهد مختلف تماماً عن العهد السابق ، تغير اجتماعى وثقافى وسياسى ودينى وأصبحت بلاد المغرب جرءا من الدولة الأسلامية ،

وكان لتغير وضع البربر أثره فى فتح الأندلس وسعاهم البربر مساهمة كبيرة فى هذا الفتح ، وكان معظم القادة منهم ، ورأوا فى ذلك فرصة للجهاد والحرب ، وأشبع فيهم موسى بن نصير رغبتهم فى الحرب والجهاد والحصول على الغنائم ،

# أسبانيا قبل الفتح العربي

كانت أسبانيا جزءا لا يتجزأ من الامبراطورية الرومانية ، ولما سقطت روما فى يد البجرهان ، استولى الجرمان على أملاك الرومان فى ايطاليا وفرنسا وأسبانيا ، وكانت أسبانيا من نصيب القوط ،

والقوط أحدى القبائل الجرمانية التى نزحت من شهال أوربا ويقال من اسهكندناوه بالذات وبين القسوط والوندال تشهابه عظيم فى العهادات والتقاليد ، مما يؤكد الرأى القائل بانتمائها الى شعب واحد ، ونشط القوط فى عهد الامبراطور اسكندر سيفروس ( ٢٢٢ - ٢٣٥م ) وزحفوا صوب البلقان تدريجيا ، وزحفوا الى اليونان ، وألحقوا بها الخراب والدمار ، وظلوا يوامسلون العبن والرعب فى البلقان ، حتى دهرهم الامبراطور الرومانى قسطنطين الكبير ، وأجبرهم على الانسحاب الى أقاصى داسيا سنة ٢٣٢ ه ، وألقى فى قلوبهم الرعب ، وتتبعهم الاباطرة وأضعفوهم ، وأجبرهم الهون على النوار الى ضفاف الدانوب ، وتعرضوا بعد ذلك للاحقة القادة الرومان ،

اكن القوط لم يستكينوا طويلا لما لحق بهم من ويلات وبطس وتنكيل ، فقوى أمرهم واشتد بأسهم فى عهد قائدهم ألاريك ، وثاروا فى اليونان وتراقيا ، وخربوا البلد ودمروها ، وواصلوا زحفهم فى أوربا حتى لاخلوا روما سهة ١٤٥٠م ونهبوها ، ولكن الامبراطور المرومانى هونوريوس عقد معهم صلحا ، بمقتضاه تعهدوا بالهدوء والسكينة ، بل وافق على دخلوهم فى الجيش الامبراطورى ، وساهموا فى قمع الثورات التى اجتاحت أوربا ضد الامبراطورية الرومانية ، فى قمع الثورات التى اجتاحت أوربا ضد الامبراطورية الرومانية ، والجارون ، واتخذوا تولوز عاصمة لهم بموافقة الامبراطور وأقاموا فى هذا الاقليم مملكة قوطية خاضعة لروما ، ومن أبرز ملوك القوط فى هذا الاقليم مملكة قوطية خاضعة لروما ، ومن أبرز ملوك القوط سـ تيود وريك الأول ولد الاريك — اذى أشرنا اليه — وقسوى أمر

هذه المملكة في عهد تيود وريك التاني الذي دخل أسبانيا ، وضمها الى مملكته الناشئة ، وطرد منها الوندال والسويف ، واعترفت الامبر طوريه بالمملكة القوطية التي واصلت اتساعها حتى شملت شبه الجريرة الايبيية في نهاية القرن الضامس اليلادي ، لكن الفرنج طردوا القوط من فرنسا ، وشملت مملكة القوط أسبانيا فقط متخذة طليطلة عاصمة لها ، وطبق القوط الأنظمة والقوانين الرومانية في أسبانيا ، واعتنقوا المسيحية ، وظلوا يحكمون أسبانيا قرنين من الزمان حتى الفتح العربي ،

لم يمترج القوط بالسعب الاسبانى ، انما شكلوا أرستقراطيسة حاكمة تستأثر بثروات البلاد ، وتحالف القوط مع رجال الدين الذين أمتلكوا الضياع الشاسعة والارقاء ، وأراضيهم معفاة من الضرائب ، ووجه الاشراف ورجال الدين القوانين والنظم حسب مصالحهم الخاصة ، ووفق حياتهم الاقطاعية ، أما سائر الشعب فاما طبقة متوسطة تجار وموظفين يتقاضون الأجر الزهيد ، واما أرقاء يعيشون لخدمة سادة الأرض ، وأدوات انتاج لخلامة السادة رجال الاقطاع ،

قاسى الشعب الاسبانى فى ظل حكم القوط ويلات البؤس والحرمان والشقاء ، وكان عبء الضرائب يقع على عاتقهم ، بل ان القوط بعد أن حكموا أسبانيا تخلوا عن الروح الحربية والقدرة القتالية التى تحلوا بها قبل مقدمهم الى أسبانيا ، وحينما حاربوا ضد الرومان والى جانب الرومان و واعتمد القوط على الشعب الاسبانى الكادح فى الحرب واستكانوا الى الراحة والسكينة ، وأصبح قوام الجيش الاسبانى من الاسبان واليهود أنتظموا فى سلك الجيش غير راضين عن حكومتهم التى سلبتهم حقوقهم المشروعة فى الحياة الحرة الكريمة وكان من الطبيعى الا تخلص هذه العناصر المضطهدة فى الحرب لصالح القوط ، بل تمنوا الخلاص من حكومتهم الظالمة الغاشمة وهذا يفسر أسباب هزائم جيش أسبانيا القوطى .

اشتد اضطهاد اليهود في أسبانيا ، وكانوا يشكلون الطبقة العاملة والتجار والمرايين ، وقاسوا صنوف الاضطهاد من القوط

وأجبروهم على التنصر أو النفى أو المسادرة فاعتنق النصرانيكير منهم كرها وللساد السند اضطهاد القوط لهم راسلوا يهو المغرب ودبروا معهم انقلابا ضد القوط ولكن أمرهم انكشف فلا القوط فى اضطهادهم فى عهد الملك اجيكا سنة ١٩٤٨م ، وأصد مرسوما بالتنكيل بهم ، وصادر أملاكهم على اعتبار انهم خون أعداء الوطن ، وفرض عليهم العبودية ، وحرر الارقاء النصار من السادة اليهود ووهبهم بعض أملاكهم ، ونزع الابناء اليهود دو السابعة لتربيتهم على النصرانية ، وألا يتزوج رجل يهودى م نصرانية ولا تتزوج يهودية بنصراني و وهكذا عاش اليهود في ظاحرانية ولا تتزوج يهودية بنصراني و وهكذا عاش اليهود في ظاحرانية ولا تتروج يهودية بنصراني و محكذا عاش اليهود في ظاحرانيا المناها ال

وحينما فتح العرب بسلاد المغسرب ، واقتربوا من شواطى أسباينا ، كان يحكم الملكة القوطية فى أسبانيا وتيزاوتسمية المراجع العربية غيطشه وهو ابن الملك اجيكا وكانت مملكة القوط فى عها هذا الملك فى آواخر أيامها ، فرقتها الضلافات وعمتها القسلاقا والاضطرابات ، وكثرت فيها الفتن ، وقضى وتيز سنين حكمه فى سحو معارضيه ، ومن خصومه الاقوياء تيود وفريد الذى نفاه الملك اجيك الى قرطبة ، واستطاع الفرار ، والانضمام الى الثوار الناقمين على الملك ، وزاد أمر البلاد اضطرابا اقتراب الجيش العربى المنتصر الظافر من شواطىء أسبانيا المضطربة ، وكان العرب قد حاصروا الظافر من شواطىء أسبانيا المضطربة ، وكان العرب قد حاصروا معنده ، لأن سقوط سبته يشكل خطرا على بالاده ولكن الأمور فى أسبانيا زالات اضطرابا ، وأعلن الثورة ضد الملك ، وود ريك ابن تيود وقريد ، وانضم اليه المارضسون الملك ، وكانت ثورة قوية تيود وقريد ، وانضم اليه المارضسون الملك ، وكانت ثورة قوية المنادى بنفسمه ملكا وضلع وتيزا وقتله ، وولى الملك عنيفة ، بل نادى بنفسمه ملكا وضلع وتيزا وقتله ، وولى الملك ، والمنادى بنفسمه ملكا وضلع وتيزا وقتله ، وولى الملك ، والمنادى بنفسمه ملكا وضلع وتيزا وقتله ، وولى الملك ، والمنادى بنفسه ملكا وضلع وتيزا وقتله ، وولى الملك ، والمنادى بنفسه ملكا وضلع وتيزا وقتله ، وولى الملك ، والمنادى بنفسه ملكا وضلع وتيزا وقتله ، وولى الملك ، والمنادى بنفسه ملكا وضله وتيزا وقتله ، وولى المنادى بنفسه ملكا وضله وتيزا وقتله ، وولى الملك ، ويورد وفريد ، وانفسه ملكا وضله وتيزا وقتله ، وله ولى الملك ، ويورد ولمن المنادى بنفسه ملكا وضاء وتيزا وقترد ، وانفسه ويورد ولمنادى بنفسه ويورد وتيزا وقترد ، وانفسه ويورد وتيزا وقترد ، وانفسه ويورد ولمنادى بنفسه ويورد وتيزا وقترد ويورد ولمنادى بنفسه ويورد وتيزا وتيزا وقترد ولمنادى بنفسه ويورد وتيزا ولم

هدأت البلاد بتولية رود ريك الملك ، فتمكن من قمع الثورات ، والقضاء على الفتن في كل مكان ، واعادة الامن والطمأنينة الى

الناس و وقد لجا الثوار والمارضون الى يوليان - حاكم سبته والمفيق و

تختلف الروايات حول أمسل يوليان فيرى البعض أنه يحكم سبته نيابة عن الامبراطور البيزنطى ، ويعتقد البعض الآخر انه قوطى محكم سبته نيابة عن ملك القوط ، وينكر البعض وجود يوليان على الاطالة ، الأن الخباره لم ترد الا في القرن الثاني عشر ، ولكن المقيقسة ان سيوليسان شريفا نصرانيسا ، حكم سببته نيسابة عن ملك القوط ، وأنه كإن واسع النفوذ ، \_ يعتصم بالبحر لجا اليه الاشراف والمعارضون لحكم رود ريك ، وكان من أنصار العهد القديم يعارض حكسيم رود ريك ، ويرى ضرورة عسسودة العرش الى بيت ويتزا ، فتصالف يوليان مع موسى بن نصير لعزل ربود ريا عن المرش ه وتضيف الرواية العربية سببا آخسر لتحالف يوليان مسم عوسى بن نصير عنققد أرسل بيوليان ابنته العسناء غلورندا الي بسلاط القوط في طليطته لتتلقى ما يليق بها من التربية والمتعليم بين أبنساء الأسر الارستقراطية ولكن رود ريك أغتتن بجمالها ، واعتدى على عقافها غضب يوليسان ، ورأى ضرورة الانتقسام من رود ريسك وبعض الروليات تتكر حده الرواية من أسساسها ، وتعتبرها من نسم خيسال الرواة • ولكن الرولية الاسبانية لا تنكرها وترجع الى الغرن الثلمن ، ويؤيد بعض الكتاب الاوربيين هذه القصمة ، وينكسرها البعض الآخر ه

وههما يكن من أمر يمكن أن يكون سبب موقف يوليان من الفتح العربي لاسبانيا راجما الى مناصرة يوليان للمهد القديم وانصاره ، ومعارضته للمهد الجديد ، فضللا عن قصة فلورندا ، وكان تدخل يوليان أكبر عامل في تذليل فتح المسلمين لاسبانيا ،

#### الأتطفي:

المراد بلفظ الاندلس أسبانيا الاسلامية بصفة عامة ، أطلق هذا اللفظ في بلدىء الأمر على شبب جزيرة ايبريا كلها ، على اعتبار أنها كانت جميما في يد المنامين ، ثم أخذ لفظ أندلس يقل مدلوله

الجعرافي شيئا غشيبيئا تبعيا للوضيع البيد بياسي الذي كانت عليه الدولة الاسلامية في شبه الجزيرة ، حتى صار لفظ الأندلسر أخرير الأمر قاصرا على مملكة غرناطة الصغيرة ، وهي آخر معقل المسلمين في الأندلس ، في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة الأنينينية ، وكالمة أندلس اشتقها الغرب من كلعة واندلوس وهي السيم، وكلمة أندلس اشتقها الغرب من كلعة واندلوس وهي السيم، قبائل الوندال الجرمانية التي اجتاحت أوربا في القرن الخيامس المتلادي ، واستقرت في السهول الجنوبية الاسعانية وأعطته اسمها، ولها متح العرب أسبانيا ، عربوا هذا الاسعانية وأعطته اسمها، ولها من المتح العرب أسبانيا ، عربوا هذا الاسعانية وأعطته المناهس ولها المتح العرب أسبانيا ، عربوا هذا الاسعانية وأعطته المناهس ولها المتح العرب أسبانيا ، عربوا هذا الاسع ، وسعوها الأندلس ما

ويلاحظ أن حكم المسلمين للانداس دام أكثر من شمانية قرون به ولهذا تركوا فيها آثارا مادية وروحية وخلقية واضحة المالم ، ولا سيما في الولايات الجنوبية التي استقر فيها العرب الى آخر أيامهم ، فالسمات والعادات واللغة والموسيقي والاغاني والصفات العربية يلاحظها بوضوح كل من اتصل بالاسبان ، وعاش بينهم ، واللغة الاسبانية تحتوى على أكثر من أربعة آلاف كلمة عربية عدا التعبيرات والصيغ العربية الموجودة في تلك اللغة ، ولاتزال توجد عائلات مسيحية اسبانيسة تحمل اسماه عربيسة مثل بني حسن وبني أمية ، أما أسماء الاماكن العربية والمعربية فلا تزال في كل قرية الوفي كلم ناحية من الأراضي الاسبانية .

وتقع شبه جزيرة أيبريا في جنوب غرب أوربا ويحدها من الشرق البجر المتوسط ، ومن العرب المحيط الاطلسي ويفصلها عن فرنسنا شمالا جبال البرانس ، التي تتخللها ممرات ومضايق تصل بين البلدين ، وهذه الجبال جغلت أستانيا في شبه عزلة عن أوربا ، وتحيط بأسبانيا مياه البحر المتوسط والمحيط الاطلسي من الشرق والمجيدية والجنوب حتى أطلق عليها العرب جزيرة أسبانيا ،

وقد استغل السلمون طبيعة أسبانيا الجبلية في تكوين شنبكة إن دفاعية قوية ، فجعلوا من سيلاسيل الحبال ووديان الانهبار اللتي:

تقطعها فى خطوط مستعرضة من الشرق الى العرب أو العكس خطوط دفاعية ضد أى هجوم يقع عليها من المسيحيين فى الشمال فقامت على هذه الوديان مدن هامة ، كانت بمثابة قواعد عسكرية لهذه الخطوط مثل سرقسطه وطليطله ، وفى أقصى الجنوب تجد نهر الوادى الكبير الذي تقع عليه عواصم الأندلس مثل قرطبة وأشبيلية وقادس ،

ويعتبر جبل طارق حلقة الوصل بين المعرب والأتداس ويقع هذا الجبل في أقصى جنوب أسبانيا ، وكان يسمى الجبل المجوف الموقع Mons ealpe عليه المسلمون اسم الصخرة وجبل المفتح وجبل طارق وفرضة المجاز ، واسم جبل طارق هو الأسم المعروف حتى الآن في جميع اللفات Gibrattar نسبة اللي فاتح الأندلس العظيم طارق بن زياد ،

أما المضيق نفسه غيمرف قديما بأعمدة هرقل نصبة ألى الجبال المحيطة به ، وأطلق عليه العرب مضيق جبسل طارق وطوله ٨٠ كم ، وغرضه حوالى ١٥كم ٠

وكما يقول الدكتور أحمد مختار العبادى أن مسافة المضيق التى تفصل المرب عن الأندلس ضيقة لا وزن لها من ناحية الانتشار العسكرى أو الثقافى أو الاقتصادى بينهما فكل من القطرين يعتبر منطقة أمان للآخر وامتدادا له فى الدم والجوار والأخذ والعطاء وفى المسلات التاريخية والتكوينات المعرافية والجولوجية والمواقع الاستراتيجية رغم وجود هذا المضيق بينهما ، ولهذا نشب صراع تقليدى مستمر بين الشاطئين الافريقي والأوربي حول السيطرة على مذه المنطقة المحيطة بالمضيق ، والمعروفة باسم العدوتين ، عدوة المغرب وعلوة الأندلس ، والعدوة معناها الجانب أو الشاطيء ،

## الفتح العربى لاسجانيا

الاسلام فى نهضته الشاهلة ، وبروحه للفياضة الشجاعة التى بثها فى نفوس أهله يكسب للمسلمين ولدولة الاسسلام أرضا جديدا فى كل سنة بل وفى كل يوم ولما تقتح المسلمون للشئام لم يكتفوا جفلك ، بل انجهوا الى مصر ، ومن مصر فتحوا المغرب ولما تم فتح لملغرب رأى موسى بن نصير أن يواعنل انتصارات المسلمين وجهادهم فيمنا وراء المضيق ، فى عالم جديد غريب ظى المسلمين كل للغرابة ، وشجعه على ذلك اللقاء الذى تم بينه وبين يوليان حاكم سبته ، والتحالف بين الرجلين كان تحالفا فريدا من نوعه ، يوليان عنظلم الى والمفاربة ، وهوسى يريد أن يستغل تحالف يوليان مصه فى تحقيق والضاربة ، وهوسى يريد أن يستغل تحالف يوليان مصه فى تحقيق حالم الاسلام الكبير ، وهو الانتشار فى شتى البسلاد والبقاع على والزحف الى الامام دون أن يعوقه عائق ، ويحول دونه حائل

بعد أن أتم موسى بن نصير فتح طنجة ، تطلع الى فتبح سبته ولكنه لم يستطع لمناعتها وبينما هو يستعد لاعادة الكرة جاعته رسالة من بيوليان يبعرض عليه مشاركته فى فتح أسبانيا ويرغبه فى الفنائم التي قد يحصل عليها من وراء هذا الفتح ، والراجح أن يوليان لم يكن يقصد أن يساعد موسى على فتح أسبانيا ، واتخالها فى حوزة العرب ، ولكن يوليان كان يقصد أن يساعده موسى فى التخلص عن رود ربيك ، والانسحاب بعد ذلك من أسبانيا وكان يعتقد أن المرب يشنون الفارات لأجل التحصول على الفنائم ، ثم ينسحيون الى مواقعهم أما موسى فحينما وصاته رسالة يوليان ، وجد الفرصة سانحة لتوسيم ملك الاسلام فيما وراء البحر ،

ومهما یکن من أمر فقد قابل موسی یولیان ، وتختلف الروایات حول مکان المقابلة ، فالبعض یری أنها تم ته عرض البحر ، ویری آخرون أنها کانت فی سبته ، ویری البعض أنها تمت خارج سبته ،

ولا نعرف بالضبط ما الذى دار فى هذه المقابلة ولكن يفهم من سير الاحداث أنهما اتفقا على غزو أسبانيا ، وتعهد يوليان بتقلايم السفن والادلاء وكل مساعدة ممكنة وأغلب الظن أن يوليان حرض موسى على المتخلص من رود ريك والانسحاب فورا ، وانهاء مهمته عقب ذلك ولكن موسى كان يضمر استغلال صاحبه فى تتحقيق مشروع كبير ، وهو التوسع فيما وراء البحر واطلع يوليان موسى على ضعف أسبانيا ، ومعارضة الأهلين الحكم القوطى ودله على نقاط الضعف فى هذا البلد الفسيح ،

لما اقتشع موسى بهذا المشروع الكبير ، كتب الى الوليد بن عبد الملك يستأذنه في فتح أسسبانيا ، فكتب اليه الوليد أن يختبره بالنسواليا ، والا يزج بالمسمل الى أهسوال البحر ، ونزل موسى على نضح الخليفة في اختبار الفتح الجديد بالسرايا .

عهد موسى الى احد جنده ، وهو طهريف بن مالك أو ملوك ويكمنى بأبى زرعة ، وأمره بشن الفارة على سهاحل أسهانيا الجنوبى ، فعبر طريق المضيق في مائة فارس وأربعمائة رجل في رمضان سنة المحدود واغاروا في الكان المعلوف بلسسمه حتى اليوم نزل طريف وجنوده وأغاروا على المناطق التي تليه الى جهة المجزيرة المخضراء وأضاب سبيا ومالا كثيرا ، وعاد سالله ،

أثبتت هذه التحملة الاستطلاعية اخلاص يوليان أذ قدم لطريف السفن والارشادات اللازمة ، كما أن هدف الحاملة لاحظت ضعف المقاومة فى أسبانيا ، وتدهور البلاد وامكان غزوها .

شجعت هذه الحملة الاستطلاعية موسى بن نصير على اعداد جيش كبير لفتح أسبانيا فجهز جيشا من الفرب والبربر يبلغ عدد رجاله سسبعة آلاف مقاتل ، وأسسند قيادته الى طارق بن زياد الليثى سحاكم طنحه \_ ويختلف ألمؤرخون حول نسب طارق بن زياد فيرى المبعض أنه فارسى من هعدان ، وأنه مولى لموسى بن نصير ، وتشسير وواية أخرى وهى الأرجح أن طارقا من البربر ، ومن قبيسلة نفزة

بالذات ، وأنه تلقى الاسلام عن أبيه زباد ، وهذا عن أبيه عبد الله وبعد عبد الله تدخل في أسسماء بربرية محضه حتى تصل الى بنفزه وهي القبيلة التي ينتسب اليها ،

كان طارق بن زياد جنديا شجاعا ، وقائدا بارعا ، وقد موسى الى مواهبه وولاه طنجه ، وهى أمنع حصون المعرب ، وتقف في بقعة استراتيجية تحتاج الى مقدرة دفاعية كبيرة ، ثم أسند اليه مهمة فتح الأندلس ، وقاد جيشا كبيرا وعبر جنده المضيق في سفر يوليان ، ونزل بالبقعة الصخرية التي لا تزال تعمل أسمه الى اليوم وهى جبل طارق سئة ٩٩ه ب١٧١٦م ، واخترق طارق المنطقة المجاور بمعاونة يوليان وارشاده وتمكن من اختراق مسلاد المعزيرة، واستولى على قلاعها ، وهزم قائدها القوطي تدمير ولما أدرك ولاة ملك القسود في هذه المناسلامي ، وما قد يؤدى ذلك الموروال ملك القوط الذي كان في بعض الولايات الشمالية ، لقمع الفتن فيها يخبروه بخطورة الموقف ، وعاد اللك بسرعة الى طليطله وأعاد تنظيم قواته ،

تعلب طارق بن زياد على كليمقاومه اعترضته، وواصل زجفه الى عاصمة القوط ، وأعد ملك القوط جيشا قويا يقسال مائة ألف مقبياتل أو تسعون ألفا ، وبنارع الجيش لوقف الزحف الاسلامي ولها علم بضخامة جيش القوط ، استنجد بموسى فأمده بخمسة آلاف جندى ، فضأر جيش الاسلام اثنى غشرة ألفا ، وانضم اليهم يوليان في قوة صفيرة من المسلام وجنده من

دار اللقاء بين جيش القوط الكبير وقوة السلمين الاقل عددا على ضفاف نهر وادى لكه أو وادى بكه ، وفي هذا الموقع ذار اللقاء التاريخي الحاسم بين الشرق والفرب ، وبين الاسلام والنصرانية في رمضان سنة ٩٦ه ٧١١م ، وفرق النهر بين الجيشين ،

دارت مناوبسات بين الجيشين استمرت عدة أيسام ، ثم نشبيك المركة العاسمة التي انتهت في اليوم السابع من بدأ القتبال ، تيوكان

جيش القوط تمزقه المرب ، وتمنى كثير من جند الملك القوطى هزيمته ، واستطاع يوليان فى الحركة أن يستميل بعض الجند ، وأدى انقسام واستطاع يوليان فى المعركة أن يستميل بعض الجند ، وأدى انقسام الحيش الى هزيمته ، ومزق السلمون أعداءهم كل ممزق ، ولم يتج الا ألشريد ، أما الملك فتختلف الروايات فى مصيره ، فيقول البعض عأنه عرق فى النهر ، والبعض يقول أنه قتل ، ويذهب البعض الى أنه بهرب الى البرتعال ، وترهب فى بعض الأديرة متخفيا حتى وفاته ، وتسمى هذه الموقعة وادى لكه أو وادى يكه أو موقعة شذونة ، وكان من أهم نتائجها زوال ملك القوط ، وستقوط المن الإسسانية فى وكان من أهم نتائجها زوال ملك القوط ، وستقوط المن الإسسانية فى أيدى المسلمين الواحدة تلو الأخرى تساقط أوزاق الخريف

القت هذه الموقعة الرعب في نفوس القوط، فامتنعوا بالمصون والجيال ، وقصدوا الى الهضاب والسهول ، وذاغت أنباء النصر في تسللاً المرب ، فرحف الى الاندلس عدد غفير من الجربر والعرب ، وأنضموا الى المنتصر ، واشتبك المسلمون مع القوط في موقعة الشخفة ، محاولة من القوط لذرء المسلمين عن بالدهم ، ولكن الدائرة فرأت على القوط مرة أخسرى ، الأمر الذي يسر المسلمين أمر منتج الدن الاستأنية الدينة تأو الأخرى .

رُحفُ طَارَق مِن رَياد الى طَلَيْطُله ، على حَيْن ارسَل مَعْتُ الرَّوْمَى مَ مُولَى الوَّلْيد بِنَ عِبْد اللك مالك فرطبَسة ، فهذم اسوارها ، والتحمية دون هُسُقة ، وارسُل حمالات اخرى الى البيرة وغراناللة ومالقة ، وتم فتح هذه البالا ، وغاون البهود المساهمين فا مستكه المحروب لانهم ما تما قلنا ما يرجون زوال ملك القوط ، وكان المسلمون المحتون في كل مدينة يفتحونها حامية صغيرة المماينة ومنع الى مكافئة ومنع الى مكافئة المسلمون شرقا الى مرمسية وكانه تسمى تدمير نسبة الى خاكمها ، ولكن هذا الحناكم قلوم المسلمين مناصرة المفائن المسلمين فعند النادة ، بل المقولة عليها بنارط غدم مناصرة العفاء المسلمون فعند النادة ، بل المقولة عليها بنارط غدم مناصرة العفاء المسلمين فعند المنادة ، بل المقولة عليها بنارط غدم مناصرة العفاء المسلمين فعند النادة ، بل المقولة عليها بنارط غدم مناصرة العفاء المسلمين فعند المنادة ، بل المقولة عليها بنارط غدم مناصرة العفاء المسلمين فعند المنادة ، بل المقولة عليها بنارط غدم مناصرة العفاء المسلمين فعند المنادة ، بل المقولة عليها بنارط غدم مناصرة العفاء المسلمين فعند المنادة ، بل المنادة المسلمين فعند المنادة ، بل المقولة عليها بنارط غدم مناصرة العفاء المسلمين فعند المنادة ، بل المنادة المن

وكانت مقاومة القوط قد اعتراها الوهن والضعف ، وهذا يفسر لنا دخول طارق بن زياد طليطله ، والاستيلاء عليها دون مقاومة تذكر » وقد فرت حاميتها وهرب سكلنها الى القرى والجبال المجاورة » ووجد المسلمون المدينة خالية من سبكانها ، وغنم المسلمون مفاتم وغيرة من القصور والكنائس تسبه المراجع المربية المحديثة عنها »

خشى طارق أن يقطع عليه العدو الطريق في هذه البلاد الجبلية الوعرة لا سيما وأن فصل المتناء كان قد اقترب ، وتعب المسلمون من الجهد الذي بذلوه وأثقلتهم الفنائم التي جمعوها، ، ويري البعض أن طارق استنجد بموسى بن نصير غير أن بعض المسلدر تشير الي أن موسى بن نصير هو الذي أمر طارق بوقف القتح ع أمل حوسا على عدم المتوغل بالمسلمين في مجاهل تؤدى الى تدميرهم أو حقدا على أن يناك طارق شرف فتح الأنعلس •

ونحن نرجح أن موسى بن نصير الذي عرف عنه الحذر ، طلب من طارق التوقف حتى يلحق به لدراسة الموقف على الطبيعة ولتحديد امكانية مواصلة الفتح أو التوقف عند هذا الحد ، ومهما يكن من أمر فقد عبر موسى مضيق جبل طارق على رأس عشرة آلاف مقاتل من العرب وثمانية آلاف من البربر في سفن صنعها خصيصا لهذا العمل ، يحفزه شرف الاشتراك في الفتح على الرغم من أنه بلغ من الممر أرذله ، ونزل بولايسة الجسزيرة حيث استقبله الكونت يوليان ٩٩٣ ... ١١٧م ، وبدأ: موسى زحفه بالاستيلاء على مدينة شذونه ، ثم قرمونه ... وهي حصن منيم ... فاستولي عليها ، وفتح أشبيلية بعد حصسار دام شسورا ، وفتح مارده بعد لأى وعناء سنة ، ٩٤ ه والتقى موسى بطارق على مقربة من طليطله ، وتشير الرواية العربيسة الى ان موسى أنب طارقا بل بعضهم يقول أن موسى زج طارقا في السبين ، ولكنه ما لبث أن عفا عنه ، ثم اشترك القائدان الكبيران سويا في مواصلة فتعم ما تبقى من بسلاد الأندلس ، وزحف نحو السمال الشرقى ، واخترةا ولاية أراجون واستوليا على سرقسطة ووشقة ولا رده حتى بلغت شاطىء البحر الشمالي عند حدود فرنسا الجنوبية ،

وهكذا انتهى كل من موسى وطارق من فتوهلتهما ، وكانت أوامر النظيفة الوليد بن عبد الملك قد قضت برجوعهما الى دمئسة ، فرجع موسى ومسه طارق ، بعد أن خلف على الأندلس ابنه عبد المزيز بن موسى بن نصير في أواخر سنة ٤٩٤هـ ٢٠١٥م ٠

وكان موسى طموها يتطلع الى عبور جبال البرانس والاندفاع فى غزو أوربا ، ولكن الخليفة عارض هذا الرآ ى خوفا من العاقبة الوخيمة ، أنما أبنه عبد العزيز بن موسى ففتح البجزء الشرقى من المزيرة ، وبذلك تم فتح شبه جزيرة أسبانيا كلها الا الجزء الشمالى الغربي الذى يسمى جايقيه ، فكانت هذه البقعة التي تركها العرب لبردها ووعورتها ، نواة للدولة المسيحية الاسبانية التي مازالت تنمو وتترعرع حتى طردت العرب من الأندلس بعد ثمانية قرون ،

ويرى ساغدرا أن حملة طارق بن زياد جاعت معدة للأسرة المالكة القديمة ، وعونا لها على اعادتها الى الملكة وللا الاسبان في المحن الى الأنعاس اتخذت الحملة صفة الفتح ولذا ثار الاسبان في المحن الكبرى مثل اشبيلية وطليطله وغيرها مما اضطر العرب الى فتحها من جديد ، ومن حنا أضبعوا فاتحين لا محدين كفا كانوا من تتبل وكافأوا أسرة يوليان والاسرة المالكة القديمة المكافئة والضياع والاقطاعات على مساعدتهم في الفتح و ولكفنا نرد على كائرة ساقدوا بأن العرب جلغوا: فاتحين لا معدين ، وأن فتح الأنطس جزء من سياسة المسلمين الكبرى التي بدأت منذ فجو الاسلام وهي مواصلتا الفتوح ، ونشر الاسلام في غير بسلاد الاسلام وي غير بسلاد الاسلام وي غير بسلاد الاسلام و

وهكذا ختمت الأتدلس في أربع سنوات من ٩١ \_ ٥٩ه .

تختلف الرؤايات هـول البواعث والاسباب التى تدفعت الوليد ابن عبد الملك الني استدعاء موسى وطاوق الى دمشق، فيقنير بعضها الني الخالف بين طارق وموسى وخوف العفليقة من أثر هذا الخلاف على موقف المسلمين في الاتدلس وتشير رواية أغزى التي أن الفليفة خشي من توغل موسى بالسلمين في أراضي بعيدة قاصية عن أصي

معنقق وتشير رواية أخرى ـ وهى الأرجسح من أن النفليفة خشى من أن يستقل موسى بهذه البلاد النائيسة البعيدة، وقدر عسرفت عنف العلموح .

امتثل موسى لأمر الخليفة ، وكانت عنده ــ رغم شيخوختة آمال عراض ، ففكر في اختراق جبال البرانس ، وأن يقتدم أمم النصرانية في فرنسا وأيطاليا واليونان وغيرها ويصل الى الشام عن طريق القسطنطينية ، وتحويل البحر المتوسط الى بحيرة عربية ولم تكن هذه الخطة مستحيل تحقيقها في ذلك الوقت ، ذلك أن دولة الفرنجة في فرنسا وألمانيا ــ واللومبارد في أيطاليا ، وممالك النصرانية الأخرى فرنسا وألمانيا ــ واللومبارد في أيطاليا ، وممالك النصرانية الأخرى فرنت كلها ضعيفة ، ــ ولا تستطيع التصدي لقوة السلمين المتفوقة في ذلك العصر .

وتختلف الروايات حول مصير موسى بن نصير ، فتذكر بعص أهذه الروايات أنه لهوبل في دمشق بالترخاب ، وتذكر روايات أخرى أنه عومل بقسوة في دمشق لا تتناسب أطلاقا مع الدور الكبير الذي أداه في خدمة الاسلام وأهله ،

فقد وصلى موسى إلى الفسطاط شم الى دمشق في موكب من المناء وبغانت المعنائم الم يشهد التاريخ له مثيلا يتمثل في الأسرى من أبنياء وبغانت وملوك القوط والذهب والفضة وغير ذلك مما لا يمكن بمطاعته و وتشبير المروايات الى أن موسى اقترب من دمست. وكان الوليندا في يمرض الموت لا فطلب منه ولى عهده نسليمان بن عبد الملك أن يتمهل نحين وفاة الوليد حتى يحصل هو ألى سليمان بن عبد الملك أن يتمهل العنائم و ولكن موسى رفض تلبيه طلب سليمان ، ودخيل دمشق والوليد على فراس الموت و ولمي سليمان الموسى وفي الموت و ولما توفي الوليد وولى سليمان عاراً عضمه على موسى وأساء معاملته ، وزجه في الوليد وولى سليمان عاراً عضمه على موسى وأساء معاملته ، وزجه في السيمن وطالب عالم المنائل الكثير ، والمشطاع موسى تسميد بعض ما عليا ولجناً الحي بعلم القبارات وطالبها فمعاونتيه على تمديد المقي ما عليا ولم المنائل وطالبها فمعاونتيه على تمديد المقي ما عليا المنائل وطالبها فمعاونتيه على تمديد المقي ما عليا أولجناً الحي معفياً المنائل الكثير ، والموليا يذكره المنازيم بقض واعراز المختمة وطهة ، وبعط أن أدى دوراد بطوليا يذكره المنازيم بقض واعراز المختمة وطهة ،

كان موسى بن نصير من أعظم رجال البعرب والادارة للمسلمين في القرن الأول \_ الهجرى ، وظهرت خلوته الفائقة في معرفة نشنتية الشمون ويراعة في سمياستها وقدادتها وكان عالمنا في المديث والفقه والشعر والأدب والفلك ،

أما مصير طارق بن زياد فالروايتان العربية والاسبانية لا تشير كل منهما اليه بشيء ويبدو أن أمره أهمال في دمشق وأنه قضى بقية حياته في زوايا النسيان ، وأسيئت معاملته رغم مقدرته العسكرية الكبيرة ورغم جهوده الجبارة في فتح بالاد المعرب والأندلس ،

أما مصير الكونت يوليان ، ف بعض الروايات عاد الى سبته بعد الفتح ، وأقطع ما حولها من الأراضى ، وقلد العارثها جزاء لطدماته ،، وبقى على دينه ، غير أن عقبه دخلوا في الاسلام ، وتقول الرواية أنه قبل في صراع مع مواطنين أو قبل ، بعد ذلك بأعوام في ولاية الحر الثقفي بيد العرب الذين أرتابوا في ولائم .

كان عبد العرب موسى بن نصير أول والأه الانتاس من المسلمين الما والمرس المسلمين المسلمين المسلمين المنه عند الله هذا الاختيار ، وكائت مهمة عند العرب صعة تتاقة ، فقوى الحضون ، وجهز الحاميات العند العدو والطمانية التي التساح المن مؤن ومعدات ، وقمع الثورات ، وأعاد الهدو والطمانية التي التساود ، وأنشا ديوانا لمتطبيق الإحكام الشرعية ، وشبه جم الزواج يين العرب وأنشا ديوانا لمتطبيق الإحكام الشرعية ، وشبه جم الزواج يين العرب والاسبيان وتروج باللكة اليجاونا للمنادلس ، وأقير له المساحرون على واختسار السبيلية أول عاصمة للاندلس ، وأقير له المساحرون على الأنداس من العرب والبرير ، واستقروا بالوطن المحدد ، واستفلها الأنداس من العرب والتحارة ،

ولكن العرب في السبائيا عارض والمحمم عبد العزيز بن موسى، والمعم عبد العزيز بن موسى، والمعمه بعضهم بالانقياد لزوجت ، بل ردد البعض أنه تتصر ولكن الاقرب الله المعتواب أن المعلمة المعام حيل نواياه في الاستقلال بالانتخاص وينوزوها فضاله الشبه الشبه على المحله المناف الشبه الشبه الشبه الشبه المناف الشبه المناف الشبه المناف المناف الشبه المناف الشبه المناف المناف الشبه المناف المناف المناف الشبه المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنافق المنافق

موسى • فمهما يكن من أمر فقد هاجمه الثوار فى مسجد أشبيليه وقتلوه سنة ٩٧ه • وأرسلوا برأسه الى سليمان بن عبد الملك بدهشق مما يدل على أن أصابع سليمان لم تكن بعيدة عن هذه المؤامرة خصوصا وأن سليمان عزل عبد الله بن موسى فى هذه الأونة •

## نتائج الفتح العربى للأندلس

من الناحية السياسية سقطت مملكة الفقوط ، وتحولت أسبانيا الى ولآية تابعة للدولة الاسلامية الكبرى ، يحكّمها ولاة يعينهم والى أغريقية أو والى مصر ، لأن أسبانيا كانت أحيانا تتبع والى أغريقية ولعيانا تتبع والى مصر ،

ادى الفتح العربى للاندلس الى تغير شامل فى المجتمع الاسبانى فلم يعد ينقسم المجتمع الى ملبقة أرستقر اطية تتمثل فى القوط ورجال الكنيسة وطبقة متوسطة تعمل لحساب الارسقر اطية وتتقاضى الأجر القليل. عن وطبقة دنيا من الاقنان والارقاء ويهود ناقمين على الحكومة لاضطهادهم ، وانما ذابت الفوارق بين الطبقات فى المجتمع الجديد وأنقسم المجتمع الي العرب وهم الذين ساهموا فى الفتوح أو هاجروا الى أسبانيا واستقروا فيها بعد الفتوح ، والبربر هم أهل المعرب الذين ساهموا فى الفتوح ، الفرب المغرب الفتوح ، والبربر هم أهل المغرب النعن ساهموا فى الفتوح ،

والاسبان سكان البلاد الأضليين وقد تعلمو اللغة العربية لغة الغاتدين وسسموا بالمسستعربين وبقوا على دينهم ، لا يتعرض لهم العرب بسوء ولا يحملونهم على اعتناق الاسلام ، لانه لا اكراه في الدين ، وانما بقى من أراد على دينه بشرط دفع العزية وثمة طبقة أخرى وهي طبقة الولدين ، ونشات هذه الطبقة الجديدة من تراوح العرب بالاسبان، عمملوا مزايا الجنسين ، وكانوا نتيجة لاختلاط الدماء العربية بالأوربية ،

ومن نقائج الفتوح الاسلامية للانطاس تحسن الأوضاع الاقتصافية في الأنفلس، ، فأعيد توزيع الأراضي الزراعية بين المربب

والبربر والاسبان ، ولم يمد الاسبانى يزرع لمسالح الارسستقراطية التى لم تكن تترك له سسوى النزر اليسسير مما لا يكاد يكفى احتياجاته أما العسرب فقد تركوا الأرض في يد الاسبان يزرعونها ويؤدون فراجها الذى حدد بنسبة المحصول وجودة الأرض ويعده أو قربه من مصادر المياه ،

وأدي الفتح العربي الى انتشار اللغة العربية والاسلام ، وظهور المضارة الاسلامية في الأندلس تعريجيا ، وكانت أسبانيا قبل الفتح تعيش في ظللم الجهل ، ولكن الاسلام أضاء بنوره هذه البلاد وأدى الى ظهور العلم والثقافة وانتشار المضارة الاسلامية ،

#### عصر الولاة في الأنتاسية

تعرف الفترة الأولى للمُكم الأنسالمي في الأندلس بعصر الولاة وهي فتره مضطربة كل الاضطرابات ، سادت فيها القلاقل والفتن بلاد الأندلس ، وأشد هذه الفتن ضراوة ما حدث ببن العرب والبربر ، وكان أمير الفيروان هو الذي يعين ولاة الاندلس في أغلب الأحيان ، على أن أهم ما بمنز هذه الفترة هو غزوات السلمين في فرنسا أو فنما وراء البرائس ،

لا قتل عبد العزيز بن موسى ، ولى الأندلس ابن عمتية أيوبه ابن حبيب اللخمى سنة ٩٧ هـ، وحكم البلاد ستة أشهر فقط ، واليه ينسب بناء قلعة أيوب فى جنوب سرقسطه شمال أسبانيا ، وهى الآن مدينة كبيرة لا تزال تحمل اسمه ، ثم خلفه الحربى بن عبد الرحمن الثقفى حتى سنة ١٠٠ هـ ٧١٩ م ، وخلفه السمح بن مالك الخولانى نسبة الى قبيلة خولان اليمنية بعهد من الخليفة عمر بن عبد العزيز ، وقام هذا انوالى الجديد بعدة اصلاحات عمراتية وأدارية ، منها اعادة بناء سور قرطبة وقنطرتها التى تربط المدينة بأراضيها الجنوبية عبر نهر الوادى الكبير ،

## بدء المحاولات الجدية لفتح فرنسا

كانت الفتوح العربية تتدافع كأمواج البحر موجة تاو موجة فالعرب قد فتحوا الشام ثم وثبوا منه الى مصر ، وجاعت بعد مصر أفريقية ، ثم كان بعد مصر فتح أفريقية ، فتح الاندلس وتمشيا مع هذه الطريقة كان لابد أن يتبع فتح الاندلس قفزة أخرى الى ما وراءها وفعلا فكر فى هذا — كما قلت — موسى بن نصير عندما أتم فتح أسبانيا ، ثم فكر فى أن يعبر جبال البرتات الى أرض غاليا ، ومنه يسير شرقا فى مشروع كبير يرمى الى فتح روما أو القسطنطينية ، والقسطينية كانت أملا عظيما ، تحطمت على أسوارها كثير من المحاولات العربية فى الشرق ، فقد حاول العرب غزوها عدة مرات ، ولكنهم أخفقوا ، ولكن الخليفة

استدعى موسى بن نصير - كما رأينا - ورفض توغل المسلمين فى أراضي ومجاهل غير آمنه ، ولكن فكرة غزو ما وراء أسبانيا ظلت تتردد فى النفوس جتى ولى الإندلس السحم بن مالك الخولانى ، وهو من خيرة ألولاة الذين تولوا أمر الاندلس ، وبتوليته عادت الى الجند جماستهم وتحركت فيهم روح العرو التى كانت قد فترت بعد استدعاء موسى وطهارق الى المناهدة ، وما أصابهما فى دار الخلافة ،

ويجب أن نلقى نظرة عامة على فرنسا قبال محاولات المسامين فتحها ، ففرنسا في التاريخ الروماني تسمى غاليا ، أو غالب و غاله ، وكأصطلاح جغرافي لم تكن قد وجدت بعد ككتلة واحدة أو كوحردة سياسية ، كذلك لم تكن قد تكونت بعد اللغة الفرنسية في دلك الوقت ع وبعد زوال الدولة الرومانية توزعت فرنسا بين قوى مختلفة ، فسبتمانيا كانت تابعة للقوط العربيين ـ وهي المدن السبع ـ والجزء الذي بيجه نهر اللوار شمالا إلى جبال البرنات جنوبا كان دوقية مستقلة تسميم أكتانيا «أكوتين » فاذا سرنا من أقليم سيتمانيا شرقا ، فهزالك أقليم بروفانس ، بينما نجد شرقي نهر الرون «برجنديا » وكانت هذه الاقليم مستقلة تبعا لما تخلف عن الغارات الجرمانية ، أما سمال نهر اللوار حتي المنائيا الحالية ، فكانت مماكة تسمى مملكة الفرنجة أو الميوفندية م

ضعفت الدولة المروفندية بمرور الزمن ، ولم يعد في استطاعتها القبض على زمام الامور في الدولة ، انهارت السلطة المركزية ، واسترد الاشراف والزعماء المحليون استقلالهم وامتيازاتهم ، وأزداد سلطان محافظ القصر ، وأصبح في القرن السابع منذ ضعف الملوك أقوى المناصب الادارية والسياسية في الدولة ، وأصبح مخافظ القصر صاحب السلطة الفغلية في الدولة ، بينما لم يكن للملك من السلطة سوى أسمها فقط ، منافيلية في الدولة ، بينما لم يكن للملك من السلطة سوى أسمها فقط ، منافوذها وقوتها مصير الأسرة الكارلية بهذا المنصب الكبير ، وأخذت تهدد بنفوذها وقوتها مصير الأسرة الميوفنجية ، وولى شسارل مارتل منصب بنفوذها وقوتها مصير الأسرة الميوفنجية ، وولى شسارل مارتل منصب بنفوذها وقوتها مصير الأسرة الميوفنجية ، وولى شسارل مارتل منصب بنفوذها وقوتها مصير الأسرة الميوفنجية ، وولى شسارل مارتل منصب بنفوذها وقوتها مصير الأسرة الميوفنجية ، وولى شسارل مارتل منصب بنفوذها القصر سنة ، ٢٧ م بعد أن تعلب على منافسيه ،

العالت مرة بقيادة السنمح بن طالك ، وغروا ولاية سنبتهانيا القوطية ، ولستولوا على غواعدها ، وزحفوا على حدينة تولوز ... عاصمة الكوتين ... وكان أودو ... دوق اكوتين ... أحد أعضاء الاسرة الميوقنجية ، أقوي المراء أنغرنج في غاليا ، وشدهم بأسا وأسستقل بالكوتين متتهزا فرصتة الاضطرابات التي سادتها ، وسيطر على جنوب فرنسنا ، من الملوار الى البرانس ، والنف حوله القوط والبنساكنس والالتاليون) وتطلع الي المرانس ، والنف حوله القوط والبنساكنس والالتاليون) وتطلع المي التفاصين شاما الم كل الموارد التفاصين شاما الم كل الموارد التوارد والنف حوله الموارد الماتياء ، والمنتواج المهنون الموارد الموارد

العلم التعمل بن الأطلق وقرص البغرية والمترابع على العماري، وكفل المتمالية المرية العمرية الأطلق بين الإطلق وقرص البغرية والمترابع على العماري، وكفل المتمالة المرية العمرية العمرية المترابع والمترابع المترابع المترابع المترابع المترابع والمترابع المترابع المترابع والمترابع ومنابع من فوق جواده صريع ، فاختل نقام المبيش الاسمامي ، وحادته المقوضي والاضطراب ، وانسم المتراب المتراب المتراب المترابع المتراب المترابع المت

" التحد المسلمون طي الدر حده الهزيمة من حديثة الربونة المعلياتهم المحربية الميما وراً عالم انس .

لِخِبَار الحِيْسِ الإسبادي عد الرحمن الفافقي ، قائدا عاما ووبي الحِيْسِ الحِيْسِ الإنداس حتى تجهد الدولة الي احدوالولاية ، وقضى فيهية في عدية الأجور في البلاد متنى ولى عنيسه بن سحيم الكليمي وقضى فيهيئة في عديد الأجور في البلاد منيسه من اعادة تنظيم جيسه واعداده الواصلة الجهاد فيما وراء البرانس ، والمسلح الموال البلاد التأخلية ، وقضى على الاضطرابات التي حدثت في الاندلس ثم عبر جبال البلاد البرانس ، واتم فتح اقليم سبتمانيا بعدته السعم ، ثم صعد مع النهر البرانس ، واتم فتح اقليم سبتمانيا بعدته السعم ، ثم صعد مع النهر البرانس ، واتم فتح اقليم سبتمانيا بعدته السعم ، ثم صعد مع النهر البرانس ، واتم فتح اقليم سبتمانيا بعدته السعم ، ثم صعد مع النهر البرانس ، واتم فتح المام المناه المحمود المناه ال

برجانديا حتى بلغ مدينة أوتون في أعالى الرون ، ولكن أهالى البلاد قطعوا عليه خط رجعته ، وأنتهى الامر بأستشهاده هو الآخر سنة ١٠٧ ه ، فأرتد الجيش الى الداخل ، وعادت الاضطرابات الى الجزيرة مرة أخرى .

وتسود الاندلس بعد ذلك فترة من الاضطرابات ، تقف فيها حركة الفتح الخارجي مدة أربع سنوات ، ويتوالي على الاندلس في هذه الفترة التي تلي وفاة عنبسه سنة ولاه ، وفي سنة ١١٢ هـ ٣٠٠ يتولى أمير شجاع متحمس للجهاد ، هو عبد الرحمن الغافقي نسبة الي قبيلة غافق اليمنية ، كأن جنديا عظيما ظهرت مواهبه الحربية في غزو فرنسا ، عرف عنه العدل وحن الاصلاح والورع والثقوى ، وكان فوق العصبيات وعاد الوفاق بين التمنية والمضرية في عصره ، الامر الذي قوى من شأن البلاد والجيش ، وكان حكمه في الواقع فاتحة عهد جديد في تاريخ الاندلس .

نظم عبد الرحمن ادارة البسلاد ، وأعاد الى النصارى أملائهم المنصبة ، وساوى بين الناس فى الضرائب ، وأوجد نظاما اداريا قويا ، وأعاد تنظيم صفوف الجيش ، وزوده بأقوى الأسلمة ، وحصن القواعد والثغور الشمالية ، واختار لجيشته فرسانا من البربز ، يقودهم نخبة من العرب ،

 عبد الرحم بعد دلك عربا الى ضفاف الأوار ، ليتم فنح هده المنطقه ، تم مقصد علمه أ الفرنج ، وبذلك سيطر على نصف فرسا الجنوبي من الشرف الى الغرب في بضعة أشهر فقط •

ما يودو الى سارل مارمل يسندجد به صدد الحطر الداهم الدى أودى بمملكته والدوله المبوضجية تعنبر فى نظر الفرسيين ، الرحلة الاولى من تاريحهم الحديث ولكنها فى الحقيقه لم تكن فرنسته بحاله من الأحوال ، فلا اللعة ولا الحدود ولا القوميه كانت فرنسية حتى ذلك الوفت ، وانما كانت الدولة المبوفنجية ألمانيه ، فسارل ألماني وكذلك حيشه ، فالقتال الذى وقع أنما كان بين سكان الصحارى المندة من بلاد العرب الى نسمال أفريقية وبين سكان العابات الشمالية فى أوربا حيت موطن القبائل الجرمانية ، وهذه أول مره فى التاريخ تلتقى فيها هاتان القوتان و لذا كان الجينان مختلفين فى كل تى وفى السلاح وفى اللباس وفى التكتبك الحربي وأساليب الفتال ،

فالعرب وألبربر آنون من بلاد صحراويه حاره ملاسهم وأسعة عضفاضه وأسنحتهم خفيفه أعمها الفوس والسبف وطريفتهم في الحرب الكر وأنعر ولهم عرقة من الحاله هي الركن الاساسي في الجبس وهي التي يهتمون بها ويولونها عبايتهم وأما الحرعان وعهم أما مناطق باردة أبديهم حديدية ويحاربون شبه عراه والمساحتهم مسمده من بنئتهم حنت الفابات المثقيلة والسيوف العربصية وأكترهم متساه بسيرون في صفوف متراصة و

ومهما يكن من أمر فقد نفد عند الرحمن بجيسه الكبير الى فرنسا سعة ٧٣٢ م ١١٤ ه وأقتحم وادى الرون وولابه أكونين ونست فوى أودو ، وأشرف على ضعاف اللوار ، وغد أغلقت هذه الانتصارات سارل مارنل محافظ القصر في مملكه الفريجة في عهد ببودوريك الرابع ولجسا أودو وزعماء الفرنج الى محافظ القصر يستنجدون به ، ويحذرونه من سقوط بلادهم في بد المسلمين ، والمفرى مساحت كتاب بفح الطيب أكبر دوسوعه في ناريح الادلال ، بعنل عن مؤرج أقدم منه اسمه الحجاري

نسبه الى وادى انحجاره بالانداس ، عولا معداه ال عارله (سارل مارتل) قال لقومه حين نسبكوا البه وقوف العرب على ابواب بلادهم ، انتظروا لا تواجهوهم في أقبال أمرهم فال لهم ارادة عويه ، وبية صادفة وحصانه انظروا حتى تهدأ أمورهم ، وبأحدوا في الننافس في الرباسة والملك وعند ذلك تتفرق كلمتهم ، وبضعف امرهم ، عتمكول منهم بأيسر مجهود .

ويعقب المفرى عنى دلك بقوله : عكان والله دلك .

ساسى سارل مارنل ويودو الحلاهات بينهما وتنافسا لمواجهه العدو المسترك وكان لابد من خوض غمار معركه فاصله لدرء خطر المسلمين عن بلاده ، وفي نفس الوقت السطره على جبوب عرنسا ، وانتزاع ملك بودو ، وهذا حلم فديم كان ير أوده ، وقاد سارل جينه الذي ينألف من العرنجو العشائر الجرمانية المنوحسه والعصابات المرتزقة فيماوراء البرتات وسار زعيم الفرنجه على رأس هذا الجبس الجرار نحو الجنوب لملاقاه العرب ه

ودار أللقاء الحاسم بى السرق والعرب والاسلام والنصرائية ومن الصعب نحديد مكان هذا اللغاء ، ولكن بمكن القول بأنه السها الواقع بى مدبئي تور وبواتبه على مقربه بن مدبئة تور ، وبعد أن أستولى المسلمون على مدينة بواتية وخربوا كنيستها ؛ ما أراد عند الرحمن أن بعبر المرار فاجأه الجيش الكبير بقياده شارل ، ودارب رحى معركة رهبه وأرند الجيس المسلم الى السهل بالذى أشرنا اليه وكان الجيس المسلم منفلا مالغنائم وكانت تئبر ببن جنوده القالان ، وتتمنا هذه الذنائم فى كنوز بالغنائم وكانت تئبر ببن جنوده القالان بسدة وصراوه بن الفريمين ، ولاح بأنصر فى جانب المسلمين ، ولكن فطن الفرنجة الى حرص المسلمين ، ولاح عائمهم فأحدثوا نغرة فى داخل الحيتس المسلم ، وانقصوا على الغنائم عنائمهم فأحدثوا نغرة فى داخل الحيتس المسلم ، وانقصوا على الغنائم فترك المسلمون الحرب ، واتجهوا الى انغنائم يمنعون الفرنجة عنها ، فدب الخلل الى صفوف المسلمين ، وعثا حاول عبد الرحمن أن بعبد الهدوء الى جيشه ، فأصابه سهم فقتله ، وخر صريعا من فوق جواده ، وعم الدعر الى جيشه ، فأصابه سهم فقتله ، وخر صريعا من فوق جواده ، وعم الدعر

والجزع والهلع بين صفوف الجيش المسلم ، هنا وأتت الفرصة الفرنجة النيل من المسلمبن ، فقتلوا منهم ما لا يحصى ولا يعد ، وأقبل الليك أكتوبر ٢٣٧ م ١١٤ ه فقرر المسلمون الانسحاب من المعركة التي لم يعد لهم أمل في الانتصار بعد أن فقدوا قائدهم والكثير من جندهم ، وارتد المسلمون في جوف الليل وجنح الظلام جنوبا صوب قواعدهم في سبتمانيا ، تاركين أثقالهم ومعانمهم وفي الصباح أقبل شارل على المعسكر فوجده خاليا الا من الجرحى ، فأمر بذبحهم وأنسحب الى النسمال ، وخشى أن يتابع الجيش المسلم خوفا من كمين ربما قد أعدوه ،

والرواية العربية تتحدث بايجاز شديد عن موقعة بلاط القسهداء ربما لما أحدثته من صدمة للمسلمين ، بينما تسسهب الرواية النصرانية في الحديث عن هذه الموقعة •

ولموقعة بلاط التسهداء أهميه كبيرة جدا فى التاريخ الا المى فهى من المسارك الفاصلة فى التاريخ ، اد أوقفت رحف العرب فى أوربا ، والمعروف أنه لو أنتصر العرب ، لاسستطاعوا اجتياح أمم النصرانية فى أوربا ، والموسول الى القسطنطينية عن طريق أوربا وأوقعت هذه المعركة زحف المسلمين عند حد معين ، وتعتبر انتصارا للغرب على السرق وللنصرانية على الاسلام ، ولدولة الفرنجة على دولة الاسلام ،

وتعرض الكثير من المؤرخبن لهذه الموقعه ، ويقول جيبون لو أنتصر التعسر ف أكسمفورد العسر ف أكسمفورد وكمبردج .

ويقول آخر: ان فاتحة الفرن الثامن من أهم عصور التاريح ففيها كان دين محمد ينذر بامتلاك ايطاليا وغاليا ولما وثب المسلمون الى فرض الدبن ؛ فنهض ازاء دلك الخطر فتى من عسيرة جرمانية هو كارل مارتل ، وأيد هبة النظم النصرانية المشرفة على الفناء ، بكل ما تقتضيه غريزة البقاء من عزم ودفعها الى بلاد جديدة ، وبغيل زيلر كان هذا الانتصار بالأخصى انتصار الفرنجة والنصرانية ، وقد عاون هذا النصر زعيم الفرنجة

على توطيد سلطانه ، لا في غالبا وحدها ولكن في جرمانيا التي آشركها في نصره. •

ويرى محمد عبد الله عنان أن معركة بلاط الشهداء كانت أعظم لقاء بين الاسلام والنصرانية ، وبين الشرق والغرب ، وفقد العرب في هذه المعركة سيادة العالم بأسره وتغيرت مصائر العالم القديم كله ، وآرقد تيار المفتح الاسلامي أمام الامم انشمالية كما أرقد قبل ذلك بأعوام أمام أسوار القسطنطينية وأخفقت بذلك آخر محاولة بذلتها الخلافة لافتتاح أمم الغرب ، وأخضاع النصرانية لدولة الاسلام ولم تتح للاسلام المتحد فرصه أخرى ، لينفذ الى قلب أوربا في متل كثرته وعزمه واعتزازه ، يوم مسيره الى بلاط التسداء ولكنه أصيب بنفرق الكلمة ، بينما تسفلت أسبانيا السلمة بمنازعاتها الداخليه اذ قامت فيما وراء البرتات أمبراطورية عظيمة موحدة الكلمة ، تهدد الاسلام في الغرب ،

وفريق من المؤرخين المحدثين لا يعلق أهميه كبيره على هذه الموقعة ، ويرون أن الامتداد الطبيعى للغزو العربى فى أسبانيا هو جبال البرتات ، أما العمليات العسكرية انتى قاموا بها وراء هذه الجبال ، فهى مجرد غارات فدائية بدافع الحماس الدينى دون أن يعملوا حسابا للتقهقر ، فهزيمة الفافقى فى رأيهم كانت نهاية طبيعية لامتداد غير طبيعى محفوف بالمخاطر ولهذا لم يكن لها تأثير ايجابى على مجريات الاحداث السياسية الاسلامية ، لانها كانت بعيدة جدا عن قلب المعالم الاسلامى وعن المجال الحيوى للدولة الاسسلامية ، فالهزائم التى منى بها المسلمون أمام القسطنطينية مثلا ، كان لها تأثير كبير وصدى قوى فى السسياسة الاسلامية ، لانها كانت قريبة من دمشق حاضرة الدولة الاسلامية ، ولمل الاسلامية ، لانها كانت قريبة من دمشق حاضرة الدولة الاسلامية ، ولمل هذا هو السبب الذي جعل الرواية الاسلامية لا تعلق كثيرا ، ولا تسهب كثيرا فى الحديث عن بلاط الشهداء ،

ولكننا مع الرأى الأول القائل بأن هذه المركة حددت مصير العالم أجمع شرقه وغربه ومسلمه ونصرانيه ، وسميت هذه المعركة \_ كما قلت \_ بلاط الشهداء ، نسبة الى طريق رومانى قديم ، دارت عنده هذه المعركة ،

وَهَذَا الطريق مرصوف مبلط وتسميها المصادر الأوربية ، موقعة ثور • أما القائد شارل مارتل ، فلقب بعد المعركة « مارتل » أي المطرقة •

توقفت فتوح المسلمين فى فرنسا بعد بلاط الشهداء ، بعكس ما كان يمدث المسلمين فى فتوهاتهم ، فكثيرا ما هزما ثم عادوا الكرة وانتصروا ، ولكن موقعة بلاط الشهداء الوقفت فتح المسلمين فى فرنسا ، فلك أن الدولة الأدوية قد مرت بالكثير من المتاعب ، فالمسلمون هزموا فى آسيا الصغرى ، وسن البيزنطيون المفارات على بلاد الشام والجزيرة وظهرت الدعوة العباسية فى المشرق ، اذلك شغلت الدولة الاموية عن هذا القطر البعيد ، وأثرت هزائم المسلمين فى فرنسا على الروح المعنوية لعرب الاندلس ، ونبه العالم الاوربى الم مخطر المسلمين فى أسبانيا ، ولهذا طارد شارل مارتل العرب الى حدود سسبتمانيا ، وانتزع منهم الهيم بروقانس ، ولم يلبث أن استرد الفرنجه سبتمانيا بل انشأ شارلان نغرا فى أسفل جبال البرتات على نساطىء البحر المتوسط ، وبذلك لم يعد للعرب أملاك فيما وراء البرتات ، ولقد حاول العرب العزو من نواحى آخرى الملاحموا السواحل الجنوبية لفرنسا ودخاوا سويسرا غير أن هذه الاعمال الم تتخذ صفة الفتح المستقر ، بل كانت عمليات تتسم بطابع الغارات السريعة ،

#### الفتن والحروب الداخلية في المغرب والاندلس

أنتشرت فى بلاد المعرب أفكار المفوارج ، وعارضوا المحكم الاموى ، ورأوا أن المضلفة يجب أن تكون بالانتخاب المر الماشر لأى مسلم حر فلما ولى عبد الله بن المعبحاب للقصى ، فسير عبد الله الى مواطن بعوامل الثورة ولا سيما فى المغرب الاقصى ، فسير عبد الله الى مواطن الثورة فى بلاد المغرب جيشا بقيادة حبيب بن أبى عبيدة المفهرى ، وأعاد البلاد الى المهدوء والسكينة ، وعين ابن المعبحاب ابنه اسماعيل وانيا على المغرب الاقصى ، ولكن البربر عارضوا حكمه ، وناروا عليه ، والتفوا حول المغرب الاقصى ، ولكن البربر عارضوا حكمه ، وناروا عليه ، والتفوا حول داعية من الخوارج المسفرية ، يسمى ميسرة المدغرى ، وانقضوا على طنجة وهزموا حامييتها ، ودعوا لميسرة بالخلافة على مبادىء الخوارج ، طنجة وهزموا الى السويس ، وقتلوا الوالى اسماعيل بن عبيد الله ، وعلى أثر أن من زحفوا الى السويس ، وقتلوا الوالى اسماعيل بن عبيد الله ، وعلى أثر وضعف سلطان العرب فى بلاد المعرب ، واضطر ابن المبحاب الى اخضاع المعرب ، فسير اليهم جيشا كبيرا ، المق به البربر عدة هزائم قرب طنجة ، وسميت هذه المعركة بموقعة الاشراف لكثرة من قتل فيها من قادة المعرب سفة ، المعرب هذه المعرب هذه المعرب هذه المعرب هذه المعركة بموقعة الاشراف لكثرة من قتل فيها من قادة المعرب سفة المعرب هدة ، واسميت هذه المعركة بموقعة الاشراف لكثرة من قتل فيها من قادة المعرب سفة المعرب هدة المعرب هده المعرب هده المعرب هده المعرب هده المعربة المعرب هذه المعرب هده المعربة المعرب هده المعربة المعربة

ذعر هشام بن عبد الملك من هزيمة العرب أمام البربر ، ومن نورة البربر على الحكم الاموى ، فأرسل جيشا الى بلاد المعرب بقيادة كلثوم ابن عياض القسيرى على رأس جيش ضخم من عرب الشام سنة ١٢٣ ه ، واجتمعت اليه اثناء مسيره قوات أخرى من مصر وطرابلس وكان يساعد كلثوم ابن اخيه بلج وتوجس عرب أفريقية خيفة من جند الشام بقيادة كلثوم غير أنهم انضموا بعد عدة منازعات الى جيس كلثوم ودخل العرب في معارك ضاربة أواخر سنة ١٢٣ ه مع البربر قرب طنجة ، هزموا فيها شر هزيمة ، ومزقوا شر ممزق ، وقتل كلنوم وكثير من ضباط الجيش وجنوده ،

ومن نتيجة هذه المعركة خروج المفرب الاقصى من قبضة بنى أمية وانتسار دعوه المخوارج في المفرب الاوسط .

وتراجعت غلول الجيس الشامى بقيادة بلج بن بسر القسيد وتحصنوا بتعر سبته ، وكان عددهم حوالى تسعة آلاف غارس معظمهه من الشام مع قلة من جند مصر . وهناك فرض عليهم البربر حصارا شديد حتى كاد يهلكهم جوعا ، وينكل بهم • لكن ظروف الأندلس أنقذت بلعج وجنوده ، ذلك أن أخبار نورات البربر في العرب ، انتقلت الى الاندلس غثار في الاندنس ضد واليهم عبد الملك بن قطن المفهرى ، غلم ير من منقذ له من هذه الثورة العارمة ، سوى بشر بن بلج المحاصر في سبته ، ونتاسى الخلافات بين المضرية ، وعرب الشام اليمنية ، وتحالف معه ، وأشرط أن المخلافات بين المضرية ، وعرب الشام اليمنية ، وتحالف معه ، وأشرط أن يفك الحصار ويسمح له بالذهاب هو وقواته الى الاندلس لانقاذه من بؤرات البربر التي استطار شرها ، وزاد خطرها ، على أن بنسمت من الإندلس فور القضاء على الثورة .

وكان نوار البربر في ذلك الوقت قد وحدوا صفوفهم في الاندنسي وقسموا انفسهم الى ثلاث جيوش •

جيش يهاجم طليطلة ، وجيش ثان يهاجم قرطية ، والجيس الثالث يتجه جنوباً للقضاء على قوة الشاميين في سبته ، والاتصال بأخوانهم بربر

عبر بليج بن بسر الى الاندلس بعد أن رفع عبد اللك بن قطن المصار عنه ، وبعد أن كان محبوسا هو ورجاله في تفص ، فقد تنسموا نسيم الحسرية في الاندلس ، وبعد أن استراحوا بعض الوقت من ويارت ما أصابهم في المغرب ، اشتبك بليج مع البربر عند بلدة شذونه ، وشسنت شمل البربر ، وانتصر على فريق البربر في قرطبة ، نم زحف مع قواته وقوات حليفه والى الاندلس الى طلياطله ، واستبكوا مع جموع البربر وقوات حليفه والى الاندلس الى طلياطله ، واستبكوا مع جموع البربر ، الرئيسية في عدة وقائع مزقوا فيها شملهم ، وبذلك انتهت نورة البربر ، وعادت الاندلس الى الهدوء والسكينة .

وأخذ بليج وأصحابه بعد ذلك ينجمون بجلاوة النصر، ويتمتعون بالحياة الآمنية الهسادئة بعد الحسرمان والبؤس في سسبته ولكن عبد اللك بن قطن الفهرى والى الاندلس طالب التساميين بالرجوع الى أفريقية تتفيذا للشروط ولكن الشاميين رفضوا أن يعودوا الى أفريقية بعد أن بترتيم خيرات الاندلس ورغض الشاميون الانسحاب، ودار قتال بين عرب الاندلس والنساميين وقتل فيه الوالى عبد الملك بن قطن وولى بليج أم رالاندلس وقد أثار هذا الممل غضب الحجازيين المضريين وقلى بليج بن بشر وقامت بين الطرفين حروب عنيقة استمرت الكثر من عام حتى سنة ١٢٣ هـ ٧٤٣ م ولما رأت الخلافة سوء الحال في الاندلس ولت عليها رجال له مكانة وله قوة و ذلك هو التساع أبو الخطار بن ضرار الكلبي وهو يمني و

بدأ أبو الخطار ، ولايته بداية طيبة ، فأراد أولا أن يحل منسكله الساميين ، فأنزلهم مقسمين على كور الانداس بحيب تكون مسابهة الى حد كبير بالاماكن التى جاؤا بها من المسرق ، فأنزل أهل جند دمشق كوره البيرة ، وسماها دمشق ، وأنزل أهل جند حمص كوره أسبيليه وسماها جمص ، وأنزل أهل جند قنسرين كورة جيان فى جنوب الانداس ، وسماها قيسرين ، وأنزل أهل جند الاردن كورة ريه ، وسماها الاردن وأنزل أهل فلسطين شذونه فى أقصى الجنوب وسسماها فلسطين ، أما أجل مصر ، فأنزلهم الجنوب الشرقى من الاندلس فى كورة تدمير وسماها مصر ، وهذا عمل أدارى حكيم ، كان من المكن أن يقضى على الفوضى فى الاندلس ،

واسستطاع أبو الخطار أن يعالج الامور بسياسة من الحزم والاعتدال ، وسوى بين جميع القبائل ،

أستقرت الامسور فى الانداس فترة قصيرة بسبب سياسة أبى الخطار ، ولكن عادت الاضسطرابات من جديد ، والجدير بالذكسر أن الولايات الاسلامية فى آواخر العهد الاموى قد اضطربت اضطرابا شديدا ، وقامت فيها حروب أهلية متعددة بين القيسية المضرية وبين اليمنية القمطانية ، وحدثت هذه الحروب الاهلبة فى الاندلس كذلك ، وكان الوالى

- كما قلنا \_ يمنيا ، وهو أبو الخطار الكلبى ، أما زعيم المضرية أو القيسية ، فهو الصميل بن حاتم حفيد شمر بن ذى الجوشن قاتل الحسين فى كريلاء .

وسبب هده الفتن بسيط في حد ذاته ، لذ وقع خلاف بين شخصين أحدهما ... مضرى والآخر يمنى ، فلجأ الاثنان الى الوالى أبى العطار ، الذى حكم لليمنى، فظن المضرى أنهذا الحكم تعصدهن الوالى لكونه يمنيا، فذهب الصميل ... زعيم المضربة ... اللى أبى الفطار زعيم الميمنية ووالى الاندلس ... ليكلمه ، فوقع نزاع بين الرجلين ، فضرج من المجلس ، وقد علت عمامته ، فقال له أحد الحراس على اللباب : أصفح عمامتك أبا الجوسن ، رد قائلا : « ان كان لى قوم فسيقيمونها ، وهذا تهديد بالحرب ، وقامت الحرب بين الجانبين القيسية والمينية على ضفاف الوادى الكبير ، واستمرت سجالا بينهما الى ان تمكنت المضربة من هريمة اليمنية في موقعة كبيرة عند بلدة تسقنده في جنوب قرطبة ، واستطاع المصبل بهدا النصر أن يعزل أبا الخطار من ولاية الأندلس ، وأن يعين مكانه رجلا محايدا بين عرب الشمال وعرب الجنوب اسمه بوسب الفهرى ، واختار الصميل هذا الرجل لحنكته ومهارته ، وبعده عن التعصب ، وكانت شخصيته مرغوبة من الطرفين المتنازعين ، مقبولة بينهم ، وحكم الفهرى بعضورة الصميل هذا الرجل لحنكته ومهارته ، وبعده عن التعصب ، وكانت بعضورة الصميل هذا الرجل لحنكته ومهارته ، وبعده عن التعصب ، وكانت بعضورة الصميل هذا الرجل لحنكته ومهارته ، وبعده عن التعصب ، وحكم الفهرى بعضورة الصميل هذا الرجل لحنكته ومهارته ، وبعده عن التعصب ، وحكم الفهرى بعضورة الصميل هذا الرجل لحنكته ومهارته ، وبعده عن التعصب ، وحكم الفهرى بعضورة الصميل ، المناز عرب التنازعين ، مقبولة بينهم ، وحكم الفهرى بعضورة الصميل ،

#### غيط الدولة الاموية وتدهورها

اضطربت الامور في الدولة الأموية بعد وفاة هتام بن عبد الملك سنة ١٢٥ هـ، وتولية الوليد بن يزيد الخلافة الذي قضى معظم أيام حلافته في البادية ، وبقى في الخلافة سنة وشهرين ، ثم قتل لسوء سهرته سنة ١٢٦ هجريه وخلفه يزيد بن الوليد الذي توفى بعد خمسة أنهر ، وبويع أخوه أبر اهيم ، وفي عهده ازدادت الدولة الأموية اضطرابا بسبب الصراعات المستمرة بين القيسية واليمنية ، ونورات الخوارج ، وانتشار الدعوة العباسية في أقليم خراسان ، والانقسام بين أفراد البيت الحاكم ، وتجلى الاضطراب في البيت الأموى ، فلم يكن هناك اجماع على توليه ابراهيم فكان ناس يسلمون عليه بالضلافة ، وناس بالامارة ، وباس ابراهيم فكان ناس يسلمون عليه بالضلافة ، وناس بالامارة ، وباس ابن مدمد ،

ولما آلت الخلافة الى مروان بن محمد تعصب القيسية ، وطالب اليمنيه بدم الوليد بن يزيد ، فثار عليه يزيد بن حالد القسرى بدمشق ، وانضمت اليه اليمنية ، فأرسل مروان الى دمشق جيشا أحمد النورة ، وخلصت له دمشق ، كما قضى على ثورات أخرى ، قام بها اليمنية فى بلاد الشام .

ولم يكد يستقر الأمر لمروان بن محمد فى بلاد الشام حتى خرج عليه سليمان بن هسام بن عبد الملك ، ودعا أهلها الى خلمه وأنفسمت اليه الميمنية ، فسسار أليه مروان ، وأوقع به الهزيمة وظل مروان يخضع المثورات ، متنقلا من بلد الى بلد ، حتى فوجى ، بقيام الدولة العباسية فى الكوفة سنة ١٣٧ ه ، وهزم فى موفعة الزاب ، وقتل ،

اقترن قيام الدولة العباسية بمذابح مروعة ، ذهب ضحيتها أفراد البيت الأموى ، بل نبشت قبور الخلفاء الأمويين ومثل بجثتهم ، ولم ينج من بطس بنى أميه الا عبد الارحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، ، الذى كتب له النجاة من بطش بنى العباس ، كما كتب له ، اقامة الدولة الأموية فى الاندلس ، أعاد فيها مجد آبائه وأجداده ،

# الامارة الأموية في الأندلس عبد الرحمن الداخل ( ١٣٨ ــ ١٧٢ ه / ٧٩٦ ــ ٧٧٨ م )

أنتشرت النوضى فى الأندلس فى أو اخر عصر الولاة ، وعاست البلاد فى منتن وحروب ، وعم القحط وعظم البلاء ، وأشتد البؤس والسهاء ، وازداد الأمر حرجا فى الوقت الذي تدهورت فيه الدولة الاموية ، وقامت الدولة العباسية ، وكانت دولة الخيلالله منصرفة تماما عما يحدث فى الاندلس ، واذا أجمع الاندلسيون على أمير يحكمهم ، يفشل فى حكم البلاد التي مزقتها العصبيات ، وفرقتها ، وشجعت هذه الفوضى الفرنج ونصارى الشمال على اقتطاع الاطراف النائية ، وشن الغارات المتالية ، وظل الامر كذلك ، حتى ولى أمر الاندلس رجل قوى حازم ، هو بوسف ابن عبد الرحمن الفهرى ، وتولى برأى الجماعة ، دول مصادقة من دولة الخلافة التي كانت مشعولة عما بجرى فى الاندلس ، واستطاع الفهرى عن دولة الخلافة التي كانت مشعولة عما بجرى فى الاندلس ، واستطاع الفهرى عن دولة الخلافة المناسية ، ووطد أقدامه فى البلاد محاولا الاستغلال بها نهائيا عن دولة الخلافة .

نحود الى عبد الرحمن بن معاويه بن هتمام بن عبد الملك فقد نشأ في قرية تعرف بدير خنان من أعمال قنسرين ، ونما وترعرع في بيت جده ، وسقطت اللهولة الأموية وهو في ريعان شبابه الغض في حوالي العشرين من عمره ، وفر هو وأهله ناحية الفرات فرارا من ملاحقة بني العباس ، ولكن اكتشف أمره ، ففر الى فلسطين ثم مصر ، ولحق به مولاه بدر وسالم ، وفي برقة التجأ الى أخواله من بني نفزه أخواله ، وأقام وقتا طويلا ، ولكن أمره عرف ، ففر هو وصاحبيه الى المغرب الاقصى ، وأقام بها متخفيا عند شبيخ من شيوخ البربر ، ولقى في هذه البلاد الكنير من المحن والشدائد ، وفي هذه البلاد علم بأخبار الاندلس وما آل انبه أمر البلاد من اضطراب ه

وفى أو اخر سنة ١٣٦ ه / ٧٥٣ م تطلع الى استغلال القلاقل فى الاندلس ، والعمل على استرداد ملك بنى أمية السليب ، وانتهز فرصة

الخلاف التسديد بين القيسية واليمنية وارسل مولاه بدر ، لنشر الدعوة لبنى أمية بين أهل السام وأنصار هذا البيت ، وكانت رياسه الأمويين لزعيمين من موالى بنى أمية ، هما أبو عتمان عبيد الله بن عثمان وصهره عبد الله بن خالد ، واتفق بدر معهما على بث الدعوة بين اليمنية ، الدين كانوا يتمنون الخلاص من الفهرى ، ونشاط أبو عثمان وحليفة فى نشر الدعوة فى البيرة خصوصا بين اليمنية ١٣٨ ه / ٧٥٥ م ، ولما أيقن بكثره أنصار بنى أمية ، أرسال الى عبد الرحمن الاموى يطلب منه الفدوم الى الاندلس ، فقدم عبد الرحمن الى طرش ، وهى قرية تقع غربى المنكب على مقربة من البحر ، واستقر بها ينظم دعوته ، ويدير خططه ،

كان والى الانداس ، يوسف بن عبد الرحمن بعيدا عن قرطبه ، معسكراً بالقرب من سرقسطه لقهر الثورة هناك ، ولكنه أضطر الى الاسراع الى قرطبه مع نائبه الصحميل ، لاحباط دعوة عبد الرحمن ، والقضاء عليها فى مهدها ، وأراد بوسف معالجة الازمة سلما ، فأرسل الى عبد الرحمان بطلب منه ، الكف عن دعوته فى مقال مال كنسبر أو مصاهرة ، أو منحه ولايه من الولايات ، ولكن عبد الرحم الذى دانت له جنسوب الاندلس بالطاعة والولاء رفض كل العروض ، وأبى الا أن يستحوذ على ملك الاندلس برمته ،

ولما قوى أمر عبد الرحمن الأموى سار من طرش في صحبة أنصاره الى رية ، فبايعه أهلها ، ثم الى نسذونه ، فدخلت في طاعته ، نم الى أشبيليه ، فبايعة رعيمها وأهلها اليمنية وانضم اليه أنناء تجواله كنير من المجند والانصار ، وذاعت دعوته في غرب الأتدلس كله ، وأقبلت اليه المتطوعة من كل صوب وحدب ، من المضرية واليمنية وأهل السام ، وواصل زحفه حتى أقترب من قرطبه في أوائل ذي الحجة سنة ١٣٨ ه/ ٢٥٧ م ،

سار يوسف والصمبل الى قرطبة ، وتفرق معظم جنودهما بعد أل أفعاها كثره الحروب ، وأغراها دعوه عبد الرحمن بن معاوية ، ومهما يك من أمر فقد عسكر يوسف بجنده القليل في المسارة في ظاهر قرطبة. من الغرب ، على حين بحيكر عبد الرحمي على ضفه العور الجنوبية ، وفيرق، النهر بين الجيشين المتحاربين عدة أيام ، ففى يوم الجمعة ، وهو يوم عير الأضحى ، نشبت معركة حامية ، ودار قتال مرير بين الفريقين ، وهز جيش يوسف الفهرى شر هزيمة ، وقتل فى هذه الواقعة الكثير من وجو القيسية والفهرية ، وفر يوسف الفهرى والصميل من المركة ، ودخ على أثر ها عبد الرحمن بن معاوية قرطبة ، وصلى الجمعة فى مسجد الجامع ، وبايعه الناس بالامارة ١٣٨ ه / ٢٥٧ م ، ومن مصادفات التاري أنه فى يوم الاضحى سنة ٦٤ ه الجمعة ، انتصر مروان بن الحك حد عبد الرحمن الأموى على الضحاك بن قيس الفهرى فى موقع مرج راهط ،

وليوم المسارة نتائج بعيدة المدى فى تطور الحياة المسياسية الاندلس ، ذلك أن انتصار عبد الرحمان الأماوى أنهى عصر الولاة وما اتصف به من قلاقال واضطرابات ، وبدأ عهد حديد فى تاريب الأندلس ، أصطلح المؤرخون على تسميته عصر الامارة ،

#### السياسة الداخلية لعبد الرحمن الأموى

لم تكن موقعة المسارة الا خطوه على المطريق ، يحاول عبد الرحمة الأموى أو الداخل بعدها بذل الجهود للسيطرة على الأندلس ، التي كانعة تضطرم بالثورات ، ويتغلب على كل ناحية أمير أو حاكم مستقل من ذو ي العصبيات والنفوذ ، فسيطرت اليمنية على بعض البلاد ، وكذلك المضرية والمبربر وأنتهز نصارى الشمال ـ الدين كانوا مستضعفين بالأمس لنتزاع بعض الأراضي من الأندلس ، وتقوية نفوذهم في معاقلهم ، كم أن الفرنج فيما وراء البرانس ، انتزعوا من المسلمين ما تبقى لهم من أرض ، وتحالفوا مع نصارى النسامال الاسسبان على انتهاز الفرص لتقوية نفوذهم على حساب نقوذ المسلمين ،

قضى عبد الرحمن طوال حكمه الذى امتد فنرة نزيد على ٣٧ سنة كلها في صراعات مع العناصر الطامعة والمعتمسية والثائرة ضسد حكمه عكان يخضع نورة ، وينتقل بعدها الى معركة أخرى غلم يهنأ بهذا الحكم

العريض طوال سنى حكمه ، بل قصاها كلها فى توطيد سلطانه ، وقهر الثوار ، وقمع الفتن •

من الطبيعي أن يكون أفوى خصوم عبد الرحمن الداخل ، يوسف الفهرى ، الذى التزع منه عبد الرحمين الأندلس ، ففر يوسيف عقب هزيمته الى طليطلة ، وجمع الأنصار حوله ، حتى عظم جمعه ، وسار مع حليفه الصميل الى البيرة ( غرناطة ) واجتمع أهل هذه الانصاء حسول يوسف ، وأعد العدة لمحاربة عبد الرحمن ، واسترداد ملكه السليب ، لكن عبد الرحمن ، ترك حاميه في قرطبه ، وسار الي خصمه في البيرة ، وهزمه شر هزيمة ، وأستسلم عبد الرحمن والصميل وعقد الداحل معهما صلحا ، تعهدا فيه بالطاعة والولاء ، والكف عن الحرب والقتال ، على أن يؤمنهما فى النفس والولد والأهل والانصار ، وأن يسمح لهما بالاقامه في قرطبة تحت رعايته ورقابته ، فوافعق عبد الرحمن ، وقدم يوسع ولديه عبد الرحمن ومحمد رهينه حتى تستقر الامور ، وتم عقد الصلح بين الفريقين سنة ١٣٩ ه ، وعاش الرجلان يوسسف والصميل في قرطبة ، وشسدد عليهما عبد الرحمن الرقابة والحراسة ، ولكن يوسف الفهرى لم يقبل أن يعيش في ظل هذا الاعتقال ، ويفقد جاههه وسلطانه ، ففر سنة ١٤١ ه الى مارده وكاتب أنصاره في طليطلة ، حتى عظم جمعه ، وأشبيك مع عبد الزحمن الداخل في عدة وفائع ، هزم فيها يوسف سر هزيمة ، وقتل الكثير من أنصاره ، وفر يوسف الى طليطلة ، وعاش بين أنصاره في حرية ، ولكن بعض أنصاره اغتالوه وأرسلوا رأسه الى عبد الرحمن سنة ١٤٢ ه

ويبدو أن أصابع عبد الرحمن لم تكن بعيده عن هده المؤامره وأنتهت بذلك حياة يوسف الحافلة بالأحداث الجسام ، وسك الداخل فى نوايا الابن الأول ليوسف فقتله أيضا • ولم يعد لدبه من أبناء يوسف سوى محمد ، فأنتهز محمد غرصه ضعف الرقابة عليه ، فغر مى معتقله بقرطبة الى معقل الثورة الفهربة في طليطلة ، وبعث عبد الرحمن فى أثره جيشا ، هزمه ، وهزم أنصاره ، وسبقه محمد الى قرطبه معنقلا ، ولكنه أدعى

العمى ، فضعفت الرقابة عليه ، فعاد تانية الى طيطلة ، وحرك المؤورة ضد الداخل ، ولكنه فشل أيضا ، وعلى الرغم من الهزائم المتسالية للفهرية ، في معقلهم في طليطلة ، ألا أن الثورة عادت من جديد بزعامة منسام ابن عروة الفهرى ، أعلن الثورة ، واعتصم بالدينة ، فسار اليه عبد الرحم ، ومازال يشدد علية الحصار حتى طلب الصلح ، وما كاد عبد الرحمن يعود الى قرطبة ، حتى عاد الفهرية التي الثورة من جديد في طليطلة ، ولكن عبد الرحمن قمع الشورة ، وبذلك سحق عبد الرحمن الداخل الثورة الفهرية وكانت الفهرية أخطر قوة تهدد طالع عبد الرحمن الأموى وسلطانه ، وأكبر عقبة في سبيل استقرار ملكة ،

#### ثورة ألفاطمي

مورة حطيرة سعلف عبد الرحمن عدة أعوام ، نشبت في شمال شرق الأندلس بين البربر ، وزعيمها من بربر مكناسه ، وكان فقيها بعلم الصبيان ، وامتلاب نفسه بأفكار العربر التي تدعر الى التخلص من العرب ، ولكى يكتسب أهميته بين رعاياه ، زعم أنه سليل الرسسول عليه الصلاة والسلام ، وذاعت دعوته بين البربر في تلك المنطقة ، وكانوا أكترية بها ، وأتخذ من شينت برية مركيز البورته ، وكثر جمعه ، وقوى أمره ، بمن أنضم اليه من البربر الناقمين على حكم عبد الرحمن ، وأنضم اليه أيضا بعض العرب ، وأرسل عبد الرحمن عدة حملات الى شنت بريه لقمع الثورة ؛ ولكن الثائر رد كل هذه الحملات على أعقابها خاسرة ، ونكل بجند عبد الرحمن ، فعاد عبد الرحمن بجيس جدرد الى تسنت نزية ، ولما فشل عبد الرحمن في القضاء على الثائر الفاطمي ، لجأ الى الحيلة والخديمه ، فضم الية زعيما من زغمناء البربر بدعى هملال ، وعند البه بمدم البلاد التي أستولى عليها الثائر الفاطمي ، اذن نجح عبد الرحم ف بث مذور الانقسام ببن البربر ، وأنضتم الى هلال الكثير من أتباع الفاطمي ، مصعب أدر الفاطمي ، وانقض الكَثب من الرجال من حوله ، واعتصم الفاطعن في الجبال ، وطارده عبد الرحمن ، وماز ال عبد الرحمن بضغط على الفاطمي دون جدوي محتى نزل الفاطمي بقرية من أعمال شنت برية تسمى قرة العيوں ، وهاك تآمر عليه اثنان من البربر ، وقتلاه وأرسلا رأسه الى عبد الرحمن فى قرطبه ، ويبدو أن هذه المؤامرة كانت من تدبير عبد الرحمن ، الذى فشل فى قمع الثورة بحملاته المتعاقبة ، ولكن أثمرت المؤامرة فيما فنسلت فيه الجيوش ، وأنتهت بذنك ثورة البربر التى أقلقت وهددت دولة عبدالرحمن أكثر من عشر سنوات ، وأثارت الرعب والفزع فى شرق الأندلس وغربه ، وهددت أمن الدولة وسلامتها ، وضاعفت من الفرقة والانقسام بين العرب والبربر ،

### ثورة عبد الفافر اليماني

رأينا نورة القيسية الفهرية ، ودرسنا عوامل قيامها وأسباب فشلها ، كما تحدثنا عن ثورة البربر بزعامة الفاطمى ، ونتحدث الآن عن نورة اليمانية بزعامة عبد الغافر ، أستولى على ما جاور قرطبة من بلاد ، وكثرت جموعة ولا تسيماً من البربر ، وأصبيح يهدد قرطبه ، فخرج عبد الرحمن لقتائه والتقى الفريقان اليمانية وجند الداخل بوادى قيس على مقربة من قرطبة ، فاستمال عبد الرحمن أعوان عبد الغافر من البربر ، وظلل يقساتل جند عبد الرحمن حتى هزم ، وقتل هو والكثير من أعوانه سنة ١٤٤ ه

ولم تكن أشبيلية أقل خطرا من طليطلة على دولة عبد الرحمن فقامت فيها عدة أضطرابات من بينها ثورة يمانية تزعمها أبو الصباح بن يحيى البحصبى ، صديق عبد الرحمن وحلبفه ، وكان أبو الصباح زعم اليمانية في أشبيلية يوم قدوم عبد الرحمن إلى الأندلس ، وأيد عبد الرحمن ونصره ، وقاتل معه يوم المساره ، ولكن عبدالرحمن شك في نواياه نحوه ، وعزله عن أشبيلية ، فغضب البحصبي وأعلن العصيان ، وأنضسم اليه اليمانية ، ولما رأى عبد الرحمن أن قمع الثورة من الأمور المستعصية ، لجأ الى الحيلة والخديعة في القضاء على الثورة ، فأرسل عبدالرحمن الى اليحصبي يدعوه الى المسالحة ، ويستدعيه الى قرطبه التفاهم ، ولما قدم اليحصبي الى قرطبة التفاهم ، ولما قدم اليحصبي الى قرطبة التفاهم ، ولما قدم اليحصبي الى قرطبة ، قتله عبد الرحمن ، وبذلك تفرق حمعه ، وهدأت المبيلية سنة ١٥٠ هـ

#### ثورات بعض الأمراء الأمويين

ولم يتعرض عبد الرحمن فقط لثورات معلية من الأندلس ، بل ثار بعض أمراء بنى أمب فسده ، وطمعوا في الملك ، فدبر ابن أخبه المفيرة ابن الوايد بن معاوية الثورة ضده ، ذلك أن عبد الرحمن سعى الى استدعاء أمراء البيت الأموى المستتين في الارض الى الادلس، وتوافد على الاندلس كثيرون ، وكانوا موضع عنابة عبد الرحمن وتقسديره ، والمفدق عليهم ،

وأمسند اليهم المناصب الكبيرة ، ولكن بعضهم أنضهم التي معارضي عبد الرحمن فنكل بهم ، وقتل المعيرة ابن اخيسه الوليسد ، حينها أكتشف مؤامرته ، ونفى أخاه الوليد وأسرته الى المعرب ،

## سياسة عبد الرحمن الداخل الخارجية

وبينما عبد الرحمن يوطد لنفسته في الأندلس ، فاربا على أيدى خصومه فيها ، اذ واجه عداء خارجيا قويا يتمثل في العباسيين في المشرق ودولة شارلمان في أوربا ، ويجرى الأمر على هيئة مؤامرة دولية واسعة صد عبد الرحمن ، ويشترك في هذه المؤامرة الدولية الواسعة النطاق ، أكبر ملكين في ذلك الوقت ، وهما أبو جعفر المنصور ، لما له من قوة وفكر ، وشرلمان ملك الفرنجه ، ونه ما له من سياسه وبطش ، ويتآمر الملكان على التخلص من عبد الرحمن ،

مفهوم المسلمين في دلك الوقت أن عالم الاسلام يضمه دولة واحدة ، وأن المسلمين يخضعون للخليفة التسرعي سسواءا في دمشق أو بغداد ، فلما أستولى عبد دانرحمن على الأقدلس ، على الرغم من أنه أموى ومن بيت الخلافة السابق ، الا أنه لا بستطيع أن يعلن نفسسه خليفة ، لأن الخليفة في الحقيقة في بغداد ، وهو صاحب الحق الشرعي في كل ولايات المالم الاسلامي ، لذلك بايعه الناس أمبرا على الاندلس ، وكانت الدعوة على المنابر تقام له باسم ابن الخلائف ، وفي بعض ولايات الأدلس كانت الدعوة تقام باسم الخليفة العباسي دون أن يعترض عبد الرحمن ، لان هذا وضعا شرعيا كما قلنا ،

بدأ الصراع بين أبى جعفر المنصور وعبد الرحمن الداخل ، ممثلا في حملة العلاء بن معيث سئة ١٤٦ ه / ٧٦٣ م ، وكان العلاء والبا على أفريقية من قبل المنصور ، فأراد أن بقضى على ، عبد الرحمن ، وأن يجعل الأندلس ولاية عباسية ، كما كانت من قبل تخضع أولاة الأموبين في المقيروان ،

واستفل العلاء فرصة معارضة القيسية واليمنية لحكم عبد الرحد الذاخل ، ووجد أن الوقت مناسب للتخلص من الأمويين في المغرب ، كا تخلص العباسيون من الأمويين في المشرق ، وانتهز فرصة ثورة فهربية ، طليطلة ، تشغل عبد الرحمن عن الثورة العباسية الزاحفة الى الأندلسر ومهما يكن من أمر ، فقد عبر العلاء الى الأندلس في سبعة آلاف مقاقلًا ونزل بأقليم باجة ورفع العلم الأسود للمعار العباسيين داعياً لأ جعفر المنصور ، ورحب بمقدمه العرب الناقمون على عبد الرحمن ولكن عبد الرحمن هزمه وقتله وأرسل الناقمون على المنصور من من أمر الناعج وقال « المحمد أنه الذي جعل بيننا وجاهذا المسيطان بحراء وسماه صقر قريش » •

وبذلك استطاع عبد الرحمن أن يتخلص من محاولة ضم الأندا الى الدولة العباسية ، واحتفظ بملكه البعيد عن هذه الدولة ، وأنبت للدو العباسيه أن فى مقدوره الاستقلال بالأندلس ، والتصدى لمؤامر العباسيين التى تستهدف القضاء على دولته الفتيه الناشئه ، كما توقف منذ ذلك التاريخ محاولات العباسيين العسكريه للنيل من الامارة الأمو فى الأندس ،

على أن العباسيين لم يكفوا عن تحقيق غرضهم الرامى الى التحديد من الامارة الأموية ، فلجأوا الى سياسة جديدة غير العنف وشن الحروب هي سياسة اثارة بعض الناقمين على عبد الرحمن ، والاستعانة بدو الفرنجة التى تتعجل الخلاص من الامارة الأموية ، وحاول ملك الفرنج وأمبر اطور الغرب شارلمان أو شارل العظيم أن يؤمن حدود بلاده الجنوب في أسبانيا ، وتحقيق مشروعه الذى كان يسعى الى تنفيذه ، وهو احيد الأمبر اطورية الغربية ، ويلاحظ أن تقارب الدولة العباسية من الدوا الكارلونجية الافرنجية ، واشتراكهما في هذه المؤامرة معا ، يرجع المعائما المستركة ضد الدولة الأموية في اسبلنيا م نجهة ، وضد الدول البيزنطية المتاهمة العباسيين من جهة أخرى ،

#### ٢ ـ موقف الفرنجة من عبد الرحمن الداخل

وقعت حوادت هامة في شمال الأندلس سنه ١٥٧ ه / ٢٧٤ م عقد ثار سليمان بن يقظان الكلبي ( الأعرابي ) والي برشدلونه وجيرونه ، والحسين بن يحيى الأنصاري - والي سرقسطه - وهو من ولد سعد بن عبادة ، وتحالفا على قتال عبد الرحمن وخلعه ، وقوى أمر هذه الثورة ، طبيعة الشدمال الجبلية وعلى الرغم من أن عبد الرحمن الداخل ، لم يستطع قمع هذه التورة ، الا أن التائرين ، اعتزما الاستعانة بالفرنجة ، لتأكيد حركتيهما الاستقلالية ، وللوقوف الى جانبيهما صد عبد الرحمن لتأكيد حركتيهما الاستقلالية ، وللوقوف الى جانبيهما صد عبد الرحمن وهكذا فقد خان هذان الزعيمان وطنهما بالالتجاء الى تسارلمان ، الذي هو عدو للاسلمية في هذا الفطر النائي البعيد ،

ومهما يكن من أمره ، فقد سار سليمان ، وتسميه الروايه اللاتينية ابن الأعرابي ، مع نفر من أنصاره لنقاء سارلمان سنة ( ٧٧٧ م / ١٦٠ ه ) في مدينة بادربون — من أعمال وستفاليا بألمانيا — واستقبل نسارلمان سليمان وصحبه ، وعرضوا عليه المحالفة ، وطلبوا منه أن يساندهم في التخلص من عبد الارحمن الأموى ، وطلبوا منه غزو الولايات الشمالية الأندلسية ، وعرضوا عليه تسليمه المدن التي يحكمها ابن الأعرابي نياية عن أمير قرطبه ، ولا سيما سرقسطة ،

وكان من الطبيعى أن يوافق شارلان على طلب أبن الأعرابى الذي يتمنى مع سياسته الرامية الى التخلص من أمير قرطبه ، وتأمين حدود بلاده من خطر المسلمين في الاندلس ، وبذلك وضع المسلمون مبدأ جديدا في الأندلس ، وهو مبدأ الاستعانة بالفرنجه كنما عارضوا بلاط قرطبة ، الأمر الذي فتح الباب أمام المرنجة للتدخل في أمور الأندلس ، وتقوية أمر نصارى الشمال ، وكل هذا أدى في النهاية الى انهيار دولة الاسلام في الأندلس ،

ولم يكن ثوار الأندلس في الشسمال ، هم وحدهم الذين حرضو شاريان ، بلى ينسب الى الخالفة العباسية في المشرق تأييد هذه السيامس في المغرب ، لمناوأة بني أهية ، والتخلص منهم ، والرواية الافرنجية تحدثنا عن علاقات سياسية بين المنصور وبيبن ، وتقول لنا أن بيبن ، بعث في مسة و معارة الى بغداد ، ورد المنصور بارسال سفراء الى ملك الفرنجي وقدوا عليه بعد ذلك بثلاثة أعوام ، وقضوا عدة سنوان في البالا الافرنجي في مدينة منز ، وكانت دولة المرنجة قد قوى أمرها ، آما خور الاسلام في الأندلس سفكما يقولون سمزقتها الخلافات والفتن ، وسسال النان على رأس جيش كبير ، مما يدل على أن هدفه لم يكن مساندة الحقو في الشمال فقط ، وانما كان يهدف الى السيطرة كلية على امارة قرطبة ،

وسار نسارلمان الى الأندلس متظاهرا بدافع دينى ، وهو اعا الأندلس الى النصرانية ، وحماية النصارى فى الشمال والمستعربيت داخل الأندلس وكان هدف هذه الحملة سياسيا ، وه وتحقيق أطما شارلمان فى السيطرة على أسبانيا .

ولما اقترب شارلان من الأندلس ، قسم جيشة قسمان عبر أهده جبال البرانس من الناهية الشرقية ، وعبرها القسم الثاني بقيادة شار لما من الناهية الفربية على أن يجتمع الجيشان أمام سرقسطه ، هيث يلققة شارلان بحلفاته المسلمين ، وفتح شارلان في طريقه بنبلونه عاممة قياة البشكنس ، وأخضع هذه القبائل ، وقدم شارلان الى سرقسطه وما ابن الأعرابي ، وأنضم الجيش الآخر الى عسكر شارلان أمام سرقسطه طبقاً للخطة الموضوعة ، وأنتظر شارلان مقدم المسلمين اليه نتسجيعه علم فتح المدن ، ولكن الظروف قد تغيرت وتبدلت ، فدب الخلاف بين زعمد المسلمين ، فبدلا من أن يرحب الحسين بن بحيى الأتصارى سوالم سرقسطه المسلمين ، فبدلا من أن يرحب الحسين بن بحيى الأتصارى سوالم سرقسطه المسرقسطه سرقسطه المسلمين ، ولكنه أغلقها ، وتحصن بها ، وأثبت بذبك فشل التحالف المخاش مينه وبين أبن الأعرابي ، وتعليل ذلك ليس صعبا فربما أن الانصارى ختم مينه وبين أبن الأعرابي ، وتعليل ذلك ليس صعبا فربما أن الانصارى ختم من مغبة انتحالف مع الفرنجة وضباع البلاد ، وربما استيقظ ضميره مع

عدا المضلة النجسيم الذي وقع فيه و وهاول شار لمان عبثا ، الاستيلاء على سرقسطه ، وعجز أبن الأعرابي أن يعنق شيئا من وعوده في تصليم ما المدن والمحصون الواقعة في تلك المنطقة م وخشى ملك الفرنج معبة النخوض في تلك المجاهل ، وأرتاب في نية سليمان (ابن الأعرابي) وموقفه ، فأرتد بجيشه نحو التيمال الشرقي في طريق العودة (١٦١ه/ ٥/٧٧٨م) .

يختنف المؤرخون حول أسباب انسحاب تسارلمان من منطقه سرقسطه عائدا الى بلاده ، ويرى البعض أنه انسحب بعد أن أيقن أنه اخترق بلاد شعبها أعداء له ولجنده ، وربعا يؤدى ذلى الى فناء جيسه ، خصوصا أنه أيتعد عن بلاده ، وأنقطع خط امداداته ، فأيقن أنه لا محانة هالك ، ويرى البعض أن السسكسسون المارقين ، عسادوا الى الشورة من جديد ، بعد أن أبتعد سارلمان عنه ، وخربوا وأحرقوا الأراضي حتى ضفات الرين ، فشرر نساران الاسسحاب ، ويمكن التوفيق ببن الروايتين أي أن أنسحاب شازلمان المفاجىء من سرقسطة انها تم بسبب تخوه من المقوى الاسلامية في أسبانيا ، وثورة السكسون ،

أرتد شارلمان وفى ركبه سليمان بن يقظان أسيرا ، ومعه عدد من الرهائن ، وسار شيمالا نحو بلاد البشكنس وكان الناقاريون في بلك الأثناء قد جمعوا غلولهم ، واعترموا الدفاع عن حاضرتهم بنبلونه ، وعن حياتهم المسلوبة ، وأنضم اليهم كثيرا من المسلمين من البلاد المجاورة ولكن هذه المجموع تعرضت لهجمات شارلمان العنيفة ، وهزمها وشتت شامها ، واسترد شارلمان بنبلونه ، وهدم حصونها وأسوارها حتى لا تعود الن عرقلة جيشة أثناء أنسحابه الى فرنسا .

غادر شارلان بنبلونه متجها الى جبال البرتات عن طريق هضاب رونسفال المؤدية الى باب السررى وهو أحد ممرات عدة كانت تستحمل لاختراق البرتات وما كاد الجيش الفرنجى بعبر الجبال حتى هاجمه ألمسلمون بقيادة عيشون ومطروح ولدى سليمان بن يقظان - ، وخلصا أباهما من الأسر ، وعادا الى سرقسطه ، بعد أن شددا الهجوم على مؤخرة

بنيش شارلان عرفصال مؤخرة البيش عن مقدمته و هذا ما تذكره الرواية العربية ما المانية المواية اللاتينية فتقول ان البسكنس تربصوا بجيش شارلان عند هذه المرات عرهاجموه بشدة وضراوة و ولكن الاستاذ بيدال يؤكد أن البشكنس وحدهم لا يستطيعون تدمير جيش شارلان والواقع أن تصالفا قد أنعقد بين المسرب الذين أرادوا تخليص أسسيرهم وبين البشكنس الذين اعتزموا الانتقام من شارلان الذي ألمق الفراب والدمار بمدينتهم والرواية الفرنجية نحدد تاريخ هذه الواقعة ( ۲۷۸ م / ۱۹۱ ه ) ويؤكد مؤرخ شارلان اجنهارت الذي شاهد المركة أنه هلك فيها الكثير من الأمراء والسادة والرؤساء ورجال القصر والحاسسية ، ورولان بطله الأنشودة الشهيرة التي نظمت فيما بعد عن هذه الواقعة ، واستعدت من الشهيد معاصرة لها ، والتي لاز الت أثرا خالدا لشهيد الفروسية في المعمور الوسطي و

وتذكر المصادر الفرنسية أن هذه الغارة ، قد أبادت مؤخرة جيش شارلان وقتلت قائدها الفرنسي رولان الذي كان من المقربين لشارلان ، وقد ظهرت بعد هذه الحادثة بعدة طويلة تقرب من ثلاثة قرون ، ملحمة فرنسية تشيد ببطولة هذا الفارس الفرنسي ، وتفانية في الدفاع عن وطنه وجيشه وقائده ، وكيف أنه رفض أن ينفخ في البوق حتى لا يعود شازلان لانقاذه ، فيقتم في الكمين ، وكيف أن عشيقته التي كانت تقتظر عودته الني فرنسا بشففه شديد ، ماتت كعدا وحزنا على مقتله ويجتبر الفرنسيون أنشودة ولان بداية الأدم الفرنسيون الفرنسيون

عاد شارلان الى بالاده يجر أذيال الفشل والخيبة بعد أن فقد زهرة الجيش الفرنسى ، وأسترد عبد الرحمن الداخل سرقسطه سنة ١٩٤ ه ، ووطد أقدامه فى هذه النواحى وأثبتت هذه المعركة أن الامارة الأموية بقيادة عبد الرحمن الداخل قوية ، تستطيع التصدى للمؤامرات الداخلية والخارجية ، ففشلت الخلافة العباسية فى أسترداد الأندلس ، وفشسل شارلان فى الاستيلاء على هذه البلاد وفشل المتواطئون الخونه الدين

لم يتورووا عن الاستعانة بالعدو لتخليصهم من مكم عبد الرحمن الداخل و وفي عهد عبد الرحمن لم نعد نسمع عن مجاولات خارجية أخرى للاستيلاء على الأندلس و

وكان عبد الرحمن رجلا يعرف قدر الرجال ، غنما التقي بساريان ، ووجده حد كما يقول ابن حيان حدتام الرجولة صلب المكسر ، أوجى اليه دهاؤه أن يتودد اليه ، مع ما كان له عليه من الفوز والانتصار ، فدعاه الى عقد معاهدة يأمن بها كل منهما جانب صاحبه ، وزاد فى تودده ، فعرض أن يصاهر شارلان تدعيما للرابطة بينهما ، فلم يسع سارلان الا أن يبعد عن نفسه ذلك الحلم الامبر اطورى فيما يحتض بالأتدلس فأجابه الى السلم ، وأن لم تتم المحاهرة ،

# حضارة الأثدلس في عهد عبد الرحمن الداخل

بعد الفتح العربى اختلط العرب والبربر المسلمون بسكان البلاد الأصليين من القوط والأسبان واليهود ، وامتزجوا فيما بينهم ، ونشأت طبقة جديدة — المولدين — من تزاوج العرب والبربر بالاسبان ، أما أهل اسبانيا الذين تغلموا اللغة العربية ، فنسموا بالمستعربين ، وكانت الثقافة الأسلامية في الموطن الأم — الموطن الاسلامي — تتوافد على الاتدلس مع المهاجرين المجدد ، وحدث أمتزاج بين طبقات أهل الأندلس ، وذيوع انتقافة الاسلامية بين هذه العلبقات الأمر الذي كان له أثره في حضارة أوربا عموما ، ويلاحظ أن الثائير الشامى في الأندلس كان واضحا في عصر الولاه ، لأنه وفد عليها مع الجند والمهاجرين من الشام حتى أن الحياة الأدبية كانت صدى لحياة الشام الأدبية ، فالشعر الأندلسي في هذه الفترة كان شعرا كلاسيكيا يحاكي شعر الفرزدق والأخطل وجرير وكان الأمير عبد الزحمن شاعرا ، مثل أمراء بني أمية السابقين ، وله شعر فيه حنين الي وطنه الأول الشام ،

أيها الراكب الميمم أرضى أقر من بعضى السلام لبعضى

ان بجسمى لكما علمت بارض وف والكيسبة بأرض مد قضى الله بالفراق علينا فعنى باجتماعنا سوف يقضى -

عنى الداخل بقرطبة ـ حاصرة المسامين في الأندلس ـ وحصنها وزينها بالمنشآت المفضة والرياض اليانعة ، وأول انشاءاته منية الرصافة ، وقصرها المنيف وكان قصر الامارة قد تقادم به الزهن وولت أيامه ، فانشأ عبد الرحمن ضاحية ملوكية في شمال غربي قرطبة ، بها قصر متيف ، جلب له مختلف البدور والفروس من الشــام وأفريقيـة ، وســاماها الرصافة ، كما فعل جده هشام بن عبد الملك من قبل ، الذي نقل مقر أمار فنه الي ضاحية جديدة سماها الرصافة في التسمال الشرقي من الشبام ، وجر الماء الى هذه الجنة العناء وغرس بها نخلة اتى بها من الشام ، وقد جذبت هذه النظة مناء عبد الرحمن فقال فيها

تبدت ننا وسلط الرصافة نخله فمثلك فى الاقصاء والمنتأى مثلى

والرصافة من الرصف أى المدينة الجانبية مثل رصافة بغداد ، وهي بغداد الشرقية وعلى كل حال ورث عبد الرحمن عن أجداده في المشرق التخاذ قصور في الضواحي والصحاري بعيدا عن صخب المدن والاحتمام بالمنشآت المعمارية وسار خلفاؤه على هذا الأسلوب و

كذلك اعداد عبد الرحمن الداخل بناء جسامع قرطبة سسفة مام مرد المراب من وتأثر فى بنائه بمسجد دمشق و كما أنشأ مساجد فى مدن أخرى فى الأندلس و وقد أنفق عبد الرحمن أموالا كثيرة فى تشبيب هذه المساجد علكه توفيى قبل اتمام بناء جامع قرطبة ، فأتمه خلفاؤ من بعده ووسعوه وجددوه ، وزادوا فى زخرفته حتى أصبح قبلة المسلمين فى الغرب ، وقال بعض المؤرخين : ليس فى بلاد الاسسلام أعظم منه عولا أعجب بناء ، ولا أتقن صنعة و

وعنى عبد الرحمن بأعداد جيش قوى من الموالى والبربر والرقيق والتخذ قواعد بحرية لبناء السفن في عدة موانى بالأتدلس ، وحصن مدينة قرطبة ، واتخذ لها سور قرطبة الكبير ه

ونختم هنا عهد عبد الرحمن ؛ ونقول أنه قضى أكثر من ثلاثين سنه ، في حروب مستمرة مع أعداثه في الداخل والخارج ، يقهر خصما ، ليصارع خصما آخر ، وتغلب على كل هذه العقبات التي أعترضت حكمه ، وبذلك أسس الدولة الأموية في الأندلس ؛ ووضع القواعد والأسس التي أستمرت ثلاثة قرون ،

# مضام بن عبد الرحمن (۱۷۲ ــ ۱۸۰ ه / ۷۸۹ ــ ۷۹۲ م)

ترك عبد الرحم أكثر من عشرة أبناء تخص بالذكر منهم ، سئيمان وهشام وعبد الله ، أما سليمان فقد ولد فى الشام ، وكان يحكم طليطلة فى ولاية أبيه ، ويحظى بمحبة أهل التسام وعبد الله ، وكان يحكم بلنسيه وكان سليمان أكبر أبناء عبد الرحم ، الا أن عبد الرحمن كان يفضل ابنه هشام سد حاكم مارده سد وأمه أم ولد تسمى حلل و حلال وعرف عن مشسام الورع والتقوى والتواضيع وحب الخير لم يعرف عنه كما يقول ابن حيان : هفوة فى حدادته ولا زلة فى أيام صباه ،

سار عبد الرحمن سيرة آبائه الأمويين بتوريث الحكم أبنائهم ، وترك قبل وقاته وصية غامضة لابنه الثالث عبد الله ، يوصيه فيها بتسليم الحكم لمن يدخل العاصمة قرطبة أولا من الأخوين ، سليمان وهشام ، فقال . فان سبق اليك هشام فارم اليه الخاتم ، فله فضل دينه ، واجتماع الكلمة عليه ، وان سبق اليك سليمان فله فضل سنه ونجدته وحب الشاميين له ،

ووصل هشام الى الماصسمة قرطبة قبسل أخيه سليمان ، وولى الفسلافة ، ولكن سليمان لم يعترف به ، ودعسا لنفسسه في طليطسلة وما جاورها ، وانضسم اليه أخوه عبد الله ، ولحق به في طليلطلة ، وأعلن الاخوان الثورة ، وأنضم اليهما الكنير من أهل الشام ، وهاجم سليمان قرطبة ، ولكن الجند ، ردوه على أعقابه ، فذهب الى ما رده ، ومنها الى بلنسية ، وعات في البلاد نهبا وفسادا ، ولكن كل محاولاته باعت بالفشل ، فلجأ عبد الله الى قرطبة وطلب من أخيه هشام العفو والصفح ، فعفا عن أخويه سليمان وعبد الله على أن يعبر كل منهما بأهله وولده الى المغرب وأقاما بعدوة المغرب ، وأنتهت بذلك ثورة الاخوين ( ١٧٤ ه / ١٧٠ م ) ،

استطاع هشام بن عبد الرحمن التصدى لكل المصاولات التي

استهدفت النيل من ملكه ، ودخل في حروب عديده مع معارضية ، فبعد أن قضى على ثورة أخويه حكما قدمنا حافضع نورتبن يمنيتبن قامتا في نواحي سرقسطه وبرسُلونه ، الأولى كانت بقيادة سعيد بن الحسين بن يحيى الأنصاري والثانية بقيادة مطروح بن سليمان بن يقظان (ابن الأبحرابي) وسبق القول أنه هاجم مؤخرة جيش سارلمان أثناء انسحابه الى فرنسا والأولى قضى عليها المضرية ، ودعوا لهشئام ، والثانية قضى عليها عبيد الله سرقسطه ، وفيها مطروح وصحبه ، وظل يواصل الحصار حتى استسلمت سرقسطه ، وفيها مطروح وصحبه ، وظل يواصل الحصار حتى استسلمت سرقسطه ، وقتل مطروح وصحبه ، وظل يواصل الحصار حتى استسلمت الأثناء ، كما جرد هشام عدة حملات على جموع البربر الثائرة في رنده أو تاكرنا سنة ١٧٨ ه ، وشتت جموعهم ، وأرغمهم على الطاعة والولاء ،

## الموقف من نصاري الشمال

بعد أن قهر هشام الفتن الداحلية في دولته ، اعتزم تأديب نصاري الشمال الذين لجأوا الى العنف واقتطاع الأراضي والاغارة على ممتنكات الدولة الأسلامية منتهزين فرصة موت عبد الرحمن ، والقلاقل التي أعفبت وفاته ، وللنصاري جبهتان في اسبانيا تقاوم كل منهما الحكم الاسلامي ، جبهة شرقية وهي منطقة القلاع ، التي صارت فشتالة فيما بعد ، وجبهة غربية وهي منطقة جليقية ، وشبع النصاري في الجبهتين الفرنجة والبشكنس ، فأرسل هشام الجيوش التي اخترقت قلاع فشتاله وأغوار جليقية ، وهزم عبد الله بن عثمان برمند لل ملك جليقية للما المسلمون غاراتهم على جليقية حتى تنازل الملكة عن عرشه لولده ألفونسو الثاني ،

ولم يكتف هشام بذلك بن سير سنة ١٧٩ ه / ١٩٥م حملة أخرى المى حليقة بقيادة عبد الكريم بن للواحد بن معيث علختيق المسلمون معاور جليقيسة ، ففسر السسكان المى رؤوس الجبال ، ودارت رحيى معركة رهيبة بين على جليقية والقائد المسلم ، انتهت جهزيمة الجلائقة ،

وغنم المسلمون مفانم كثيرة ، وبذلك عادت الولايات الشمالية الى العدو، والطاعة .

وأراد هشام اعادة عهد الجهاد فيما وراء البرتات ، فأرسل حملات ميفية على ولاية سبتمانيا الفرنجية في جنوب فرنسا وغنم منها معانم كثيرة ، مكنته من بناء عدة مساجد على شاطىء الوادى الكبير ، ونوسيح نطاق مسجد قرطبة الذى أسسه والده ، كذلك أعاد بناء الجسر القديم المتد على الوادى الكبير ، والذى يربط العاصمة بأراضيها الجنوبية ، وصار يعرف بجسر قرطية ،

وقد كتب المؤرخ الفرنسي رينو يقول أن هشاما أراد أن يوجه المسلمين الى الجهاد ، بدلا من أن يحارب بعضهم بعضا ، ويجمع شملهم بشرف الجهاد ، ويشغل المسلمين عن أثارة القلاقل والاضطرابات ، وأر اد في نفس الوقت أن يثبت لنصارى الشمال قوة المسلمين ، وشدة بأسهم ، وأن يعوض ما ضاع من المسلمين من أرض نتيجة لغزوات بيين وشارلمان ، وأصدر هشام منشورا قرىء في الجوامع يدعو الناس الى الجهاد بالنفس أو بالمال ، ولقيت دعوته قبولا وحماسا من الأهلين ، فنفروا الى قرطبة خفافا وثقالا من كل فعج عميق حتى تجمع لديه مائة ألف مقاتل ، وأموال جمه ، فسير الحملات الى الشمال والى جنوب فرنسا ، كما سبق القول ،

#### مذهب مالك في الأندلس

من المسروف أن المذاهب الفقهيسة الرئيسسية ، هى المسالكى ، والحنفى والمسافعى والحنبلى ، وأنتشرت هسده المذاهب فى البسسلاد الاسسلامية ، كل فيما يناسسبه من مذهب ، وقد أنتشر المذهب الحنفى فى العراق ، لانه عراقى ، ولم ينتشر فى الأندلس لأنه مذهب الدولة العباسية المادية ، ولأن مالك نفسه كأن يعارض سياسة العباسيين ونقل عن الامام مالك ارتباحه الى سياسة هشام وورعه وتقواه ، وتطبيق أحكام الاسلام بأمانة ودقة ، وكان الغاتمون العرب والمهاجرة فى اليها من العرب أما من

أهل الشام أو من أهل العجاز ، وأهل الشام تأثروا بمذهب الأوزاعى الذي انتشر في الاندلس بعد الفتوح ، أما الحجازيون فقد حملوا مذهب مالك معهم الى الاندلس وكان من بينهم فقها ، عملوا أفكار هذا الذهب الى أهل الأندلس ، وسافر طلاب علم الى المدينة المنورة ، وتتمنوا على أيدى هذا العالم الجليل ، وعادوا الى الأندلس فقها ، ينشرون هذا الذهب بين الناس ، ومن بين هؤلاء زياد بن عبد الرحمن ، وأخذ عنه يحيى بن يحيى الليثي الذي رحل الى الحجاز ، ليأخذ عن الشيخ ، وعاد الى الأندلس يحيى المبيئي الذي رحل الى الحجاز ، ليأخذ عن الشيخ ، وعاد الى الأندلس ليتم ما بدأة أستاذه زياد ، فإنتشر المذهب في الأندلس ثم عبر بلاد المغرب ، وأنتشر فيها ، وحل مذهب مالك في الاندلس محل مذهب الأوزاعي ،

ويتضمن مذهب مالك آراء فقهيه في القضاء والفتيا وفي العبادات والأحوال النسخصية ، فيها الحلول الكذير من مشاكل الدنيا ، وهناك سبب آخز يروية ابن خلدون وهو أن البيئة الأندلسية والمغربية أو طبيعة أهل المغرب والأندلس كانت تشبه الى حد كبير ، طبيعة أهل الحجاز من حيت البساطة والبعد عن التعقيد ، ولهذا غان عقلية أهل الأندلس والمغرب ،

ويختلف مذهب مالك عن مذهب أبي حنيفة ، في أن مذهب مالك يتقيد بنصوص القرآن وبالأحاديث النبسوية في استنباط الأحكام السرعية والفتاوى ، ولا يعتمدون على الرأى والقياس الا غبما ندر ، أما مذهب أبي حنيفة فيعتمد على الرأى والقياس الى جانب النصوص ، لذلك عرف أنضار مذهب مالك بأهل الحديث ، أما أنصار أبي حنيفة فعرفوا بأهل الرأى والقياس ، وقد ظهرت في العراق مشكلات عديدة ومعقدة بسبب الرأى والقياس و وقد ظهرت في العراق مشكلات عديدة ومعقدة بسبب تعدد الأجناس وأزدهار الحضارة ، وظهور موضوعات جديدة في حاجة الى الأجتهاد والرأى والقباس ،

سعدت الأندلس فى أيام هسام ، مأعدت الناس به ويسداسته ، والتفوا حوله ونصروه ، وشبهوه بأمبر المؤمنين عمر بن عبد العزيز في ورعه وصلاحه وتدينه ، وزهده في الدنيا ، والسهر على مصالح الرعية ، وكان

يوسيل عماله الى الكور والاقاليم لتفقد أحوال الحكام والقضاه ، غادا تبت ظلم وال أو قلض ، استدعاه ، وعزله وعاقبه ، واذا ثبت العكس حمد الله على حسن أحوال الرعية ، وأمر حشام بتدريس اللغة العربية فى معاهد النصارى ، مما أدى الى دخولهم فيه ،

ويرجع الفضل في هشام الي أنه كان يطبق الزكاه ، فيجمعها طبقا الشرع ويوزعها على المحتاجين ، وكان يطوف الشوارع ، ويتفقد أحوال الرعية ، وينظر في المظالم بنفسه ، ويزور المرضى ، ويحث الناس على تعمير المساجد حتى امتلات بالمصلين ، لذلك أشاد الأمام مالك بعدله وتقواه ،

ومادمنا قد تحدثنا كثيرا عن الامام مالك الذى عاصر هشام فيجب أن نشير بايجاز الى هذا الأمام ٠

مالك بن أنس رجل يمنى من قبيلة ذى أصبح ، عاش بين عامى ١٨٩ ــ ١٨٩ ه أى أنه أدرك العصرين االأموى والعباسى ، وانتخذ المدينة المنورة مقرا له ، وللامام مالك كتاب في الحديث اسمه (الموطأ) مرتب حسب الموضوعات ، رتب فيه أبولب الفقة على الحديث بمعنى أنه ذكر أبواب الفقة المختلفة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات ٥٠ الخ ثم ذكر الأحاديث التبوية المتعلقة بكل موضوع من هذه المواضيع المفقهية ٥٠

قد عرف مالك بشدته فى تحرى الصحة فى الدواية والاسناد ولذا فكتلبه من الكتب الصحيحة ، وعرف عنه سعة للعلم وكان محدثا بإرعا ، وأماما يعرفه القاضى والدانى ، ويسعى الى تلقى للعلم منه ، طلاب الحديث من المشرق والمغرب ،

# الأمير الحكم الريضي ( ۱۸۰ ــ ۲۰۲ ه / ۷۹۲ ــ ۸۲۲ م )

تجنب هشام بن عبد الرحمن الشكلة التي حدثت بعد وفاة أبيه بسبب ولاية العهد ، والتي أشرنا اليها • لذلك عهد الى ابنه الحكم بالحكم من بعده ، وسمى بالربضى لموقف بينه وبين أهل الربض من نواحى قرطبه •

تختلف شخصية الحكم اختلافا واضحا عن شخصية أبيه فبينما كان أبوه يعتمد على الفقهاء فى أدارة شؤون الدولة رفض الحكم هذه السياسة وأثبتت الأحداث التاريخية أن رجال الدين لا يمكن الاعتماد عليهم فى الشؤون السياسية وأدارة أمور الدولة ، حتى أن العباسيين كانوا يرفضون تولية أصحاب الطيالس مناصب الوزارة و

نعود الى الحكم وموقفه من رجال الدين ، فقد أبعدهم عن مناصب الدولة ، ورفع عنهم الامتيازات التى منحها لهم هشام فأتهموه بالكفر والمخروج على الدين ، وحرضوا عليه فئات الشعب ، وناصبوه العداء ، ووضعوا العراقيل في سبيل حكمه ، ولكنه لم يأبه بمعارضتهم ، بل تصدى لهم بقوة ،

### الفتن والثورات الداخلية

لم يهدأ سليمان وأخوه عبد الله في المقر الجديد بالمعرب ، فكان سليمان يقيم في طنجة ، على حين يقيم عبد الله في المغرب الأوسيط ، وكل من الأخويين يترقب الفرصة المواتية للعودة الى الأندلس ، والمطالبة بالحكم ، وأنتهز الأخوان فرصة وفاة أخيهما هشام ، وعبر سليمان الى الأندلس على رأس جموع من البربر والمرتزقة ، وحاول الاغارة على قرطبة عدة مرات ، ولكن الحكم هزمه سنة ١٨٦ ه ، وهزمه الحكم في العام التالى مالقرب من استجه ، ففر في أصحابه متجها الى مارده ، فبعث الحكم الجند في أثيره وأرسل الحكم اليه جيشا هزمه ، وقبض عليه ، وسبق هو ورهاقه في أثيره وأرسل الحكم اليه جيشا هزمه ، وقبض عليه ، وسبق هو ورهاقه

الى قرطبة ، وأمر الحكم بأعدامهم ، وطيف برؤوسهم فى شوارع قرطبة ، ثم أمر بتنسيم جنازة عمه فى احتفال مهيب ، ودفعه بالروضه بقصر الامارة بجوار والده عبد الرحمن •

اما عبد الله ، مقد أحتفى فى بلنسيه بعد وزيمه أخيه سيمان ، ولكنه فى افنهاية لم ير مناصا من طلب العفو والصفح ، فأصدر الحكم له أمانا ، على أن يبقى فى بلنسسيه ، وتجرى عليه أرزاقه ، وزوج الحكم احدى بنائه لعبيد الله بن عبد الله وركن عبد الله الى الطاعة والسكينة طوال عهد الحكم ، وأظهر عبيد الله بن عبد الله الولاء للحكم ، ودخل فى خدمنه ، وتدرج فى سلك الجيش وطهر نبوغه فى تلك الصدوائف التى تسنها على المسجيين فى الشمال ، ولذا لقب بصاحب الصوائف.

# ثورات المولدين

المولدون -- كما علمتم -- عم طبقة شات في الأبداس من زواج السلمين بالاسبابيات و وكات هده الطبقة بمرور الزمن الغالبية العظمى من سكان الأندلس ، فمنهم المزارعون والطلبة والتجار والففهاء والصناع ، وقد سعروا بالغين من حكومة الأندلس التي كانت تحرمهم من المناصب الكبيرة ، وتنقل كاهلهم بالصرائب العادحة ، فقاموا بتوراب تهذه الى تحسين وضعهم السيابي والاجتماعي وأهم هذه النوران ، بورة في قرطبة ، وأضرى في طليطة ولنتحدت الأن عن ثوران أهلها للكنبر من عاصمة القوط القديمة وقاعدة التعر الأدنى ، وكان بين أهلها للكنبر من المؤلدين وللستعمرين الدبن بشعرون بصرورة التخلص من سلطان قرطبة الذي سلبهم حقوقهم السياسية والاجتماعية ، ولم ينسوا سائف عزهم ومجذهم أبام أن كانت مدينتهم دار ملك القوط ، وكانوا يعتزون بسروتهم وكثرتهم وحصانة مدينتهم ، ونشبت في طليطلة عده فتن ، أجهدت چند وكثرتهم وحصانة مدينتهم الحكم ، ولم يستطع الحكم اعادة البلاد الى الهدوء والطاعة فلجأ الى الحكم ، ولم يستطع الحكم اعادة البلاد الى الهدوء والطاعة فلجأ الى الحكم ، ولم يستطع عروس من موسف حومو من المولدين سواليا الحكم ، ولم ينطله بوكان عمروس من موسف حومو من المولدين سواليا المناه والنخديمة ، وكان عمروس من موسفة في مؤلم المؤلمة وكان الحكم موفقا في هذا

الاختيار ، لأن عمروس شسأنه نسان معظم أهل طليطلة من الموادين ، ويطمأنون اليه ، لذلك بعلاقته بالحكم من ناحية ، وبالموادين من ناحية أغرى ، يستطيع أن يلعب دورا ناجحا فى أزاله التوتر من المدينة انبائره ، وكتب الحكم الى أهل ظليطلة يقول : أبى قد اخترت لكم علانا وهو منكم التطمئن قلوبكم وأعفيتكم ممن تكرهونه من عمالنا وموالينا ، ولمعرفو! جميل رأينا فيكم ، ودخل عمروس طليطنة ، وتظاهر أمام أهلها ببعص بنى أمية حتى استمالهم اليه ، تم ضيد خارج المدينة قلعة جديدة ، منظاهرا أبه ضيدها ليقيم فيها الجند بعيدا عن المدبنة ، حتى لا بقنقوا الاهالى ،

عول عمروس التخلص من زعماء الفتنة ، فأقام وليمة فى الفلعة المجديدة ، ودعا اليها رؤساء وسادة أهل طليطلة المعارضين لحكم الحكم وأمر بقتلهم جميعا ، والقاء جثنهم فى مكان أعده نهم سئة ١٩١ه/ ١٩٨٨م وكان لهذه الجريمة النسنعاء أنرها فى ضعف أهل طليطه ، فكنوا عن العصيان ، وعادوا الى الطاعة والولاء لحكومة قرطبه وأنتهت الفتن والقلاقل فى هده المدينة المعتيدة ،

وثورة المولدين النانيه ، كانت أشد خطرا من الأولى ، وأبعد أثرا ، وتعرف هذه الدورة ، بثورة الربضيين ، نسبة الى الربض ، ضاحية من ضواحى قرطبة ، يقيم فيها العمال والزراع والصناع وأصحاب الحرف المختفة ، وكانت قرطبة قد از دحمت بالسكان خصوصا من المهاجرين العرب والبربر ، وقد سيد هسام بن عبد الرحمن الجسر على بهر الوادى الكبير ، ليبط المدينة بأر اضبها الجنوبية ، فامتد العمران الى انفسفه الأخرى المواجهة للمدينة ، فنشأ حى الربض – الدى سسبقت الاسساره اليه – وأمتد الى مدينة شقنده ، وهذه العناصر التسعيبة التي اقامت فى هذا الهى ، كانت تقع تحت تأثير الفقهاء الذي نأغضبهم نحديد الحكم لنفودهم ، كما أن أهل الربض – ومعظمهم من المولدين – سعروا بالظلم الاجتماعى ، وأنهم كطبقة اجتماعية لم يكن لها حقوق تجملهم على قدم المساواة مع العرب أو البربر ،

وقد حدث حادث بسيط ، ولكن نظرا لجو السخط العام الذى كان مسيطرا على المجتمع حينذاك ، فقد أدى الى ثورة كانت لها نتائج بعيدة في الشرق والغرب ، وملخص هذا الحادث أن جنديا من حرس الأمير ، ذهب الى حداد بحى الربض ليصلح سيفه ، فتباطأ فى أصلاحه ، وحدت خلاف بينهما لم يلبث أن تطور الى جدال عنيف ، فما كان من الجندى الا أن قتل الحداد ، الذى كان من طبقة المولدين ، وكان هذا بمثابة الشرارة التى أشعلت الحريق ، فقد أنفجر السخط وتجمع الناس على الجندى فقتلوه ، ولم يكتفوا بذلك ، بل خرجوا جماعات كبيرة مسلحة بالبلط والعصى والسكاكين ، وما وصلت اليه أيديهم من سلاح ، وأندس بينهم والعمى والسكاكين ، وما وصلت اليه أيديهم من سلاح ، وأندس بينهم الفقهاء وأغلقوا المتاجر والحوانيت ، وأتجهوا الى قصر الأمارة عبر الجسر ، وتزعمهم الفقهاء ، ومن بينهم يحيى بن يحيى الليثى ، وحاصرت الجسر ، وتزعمهم الفقهاء ، ومن بينهم يحيى بن يحيى الليثى ، وحاصرت هذه الجموع الثائرة قصر الحكم ، وحاولوا اقتحام القصر وقتل الأمير ،

تصدى الحكم بسرعة لهذا الخطر الداهم الذى يهدده ويهدد ملكه ، هأستدعى رئيس حرسه الخاص ، وأمره بالدفاع عن القصر ، كما أستدعى ابن عمه عبيد الله بن عبد الله البلنسى — صاحب الصوائف — وأمر أن يبذل همارى جهده ، ويشق طريقه الى حى الربض ، واشسعال النار فيه ، ونجحت الخطة ، فأخترق جند الحكم النهر على مخاضة ، لأن الجسر كان مزدحما بالثوار ، وأحرق جند الحكم مساكن الثوار ، ولما رأى أهل الربض مساكنهم تحترق ، أسقط فى أيديهم ، وفزعوا وأسرعوا الى الربض تاركين قصر الحكم لانقاذ أولادهم ونسائهم ، وعلى الجسر هاجمتهم القوات من خلفهم ومن أمامهم ، وأوقعت جند الحكم الثوار بين نارين ، وأحاطت بهم من كل جانب ، وأعملت فيهم السيف ، حتى مزقتهم كل ممزق ، وكانت بهم من كل جانب ، وأعملت فيهم السيف ، حتى مزقتهم كل ممزق ، وكانت هذه الواقعة حوالى سنة ٢٠٢ ه ولم يكتف الحكم بذلك ، بل أمر أهل الربض بالرحيل من الأندلس ، وأمهلهم ثلاثة أيام ، فمن تخلف ، أمر بقتله ئم أمر بالربض ، وهدمت وحرثت مكانها وزرع ، وأوصى بألا يسكن هذا الحى بعد وفاته ،

وأقترن اسسم الحكم بالربض ، فسسمى بالربضى ، ونفذ خلفاؤه

وصيته ، ولم يممر هذا المكان هني أواخر القرن الرابع الهجري ٠

ومن أهم نتائج هذه الثورة ، أثبات مقدرة الحكم وكفاءته في اخضاع الثورات ، ودانت له البلاد بالولاء والطاعة ، وتقلص نفسوذ الفقهاء ، وخشوا بأسه ، وفر بعضهم خارج الأندلس ، وكفوا عن مهاجمة الحكم في الشسوارع والأسسواق والمساجد والاجتماعات ، وأتهامه بالكفرة والالعاد ،

أما النتائج الخارجية ، فهى خروج الربضيين من الأندلس بحثا عن موطن جديد وحياة جديدة ، وأرضا يهاجرون اليها ويستقرون فيها ، معد أن طردهم الحكم من بلادهم ،

عبر الربضيون مضيق جبل طارق الى العدوه المعربية حيث استقروا بين قبائل البربر فى الريف نسمالى المعرب ، ورحب بهم أدريس الثانى للمير دولة الأدارسة النانسئة وكان وقتئذ يؤسس مدينة فاس ، وفي هاجة الى صناع وعمال وفنيين يعاونونه فى تأسسيس المدينة الجديدة ، فرحب بالربضيين ، ونقلوا الى فاس مظاهر الحضارة الأندلسية لا سسيما وأن معظمهم كانوا كما قلت من أهل الصناعات والحرف ، فأعطوا المدينة طابعا أندلسيا جميلا سواء فى أبنيتها البيضاء ذات المدائق الداخلية فى أهواشها ، ونزل فريق منهم بحى ، عرف بحى الأندلسيين ،

أما المدينة العالية التي أسسها أدريس التاني على الضفة المقابلة فقد أسكنها لجماعة من أفريقية من نواحي القيروان ، وسسميت مدينة المقرويين ، وبمرور الزمن غلب اسم فاس على المدينتين ، وصار يشسمك عدوة القرويين ، وعدوة الأتدلسيين ، وقد اشتغل القرويون بالتجارة ، وأشتغل الأندلسيون بالزراعة والصناعة ،

أما الفريق الآخر ، فقد سارعوا نحو الشرق برا وبحرا ، وهاجموا الاسكندرية ، وأستقروا عليها بمساعدة بعض العربان ، وأستقروا فيها ، وأقاموا لهم فيهما واليما منهم • ولكن والى مصر عبد الله بن طساهر

ابن الحسين علم يتعاض عن أهل الربض فى الاسكندرية عوانتراهها من ولايه مصر عبل مسار ابى الاسسكندرية عوشسدد عليها المصار عودارت عدة معارك بين الفريقين عابتيت بتسليم أهل الربض الاسكندرية لعبد الله بن طاهر عوعد معهم صلحا عبمقتضاه عيستب أهل الربض من الاسكندرية الى أى أرض غير أرض العباسيين وأعد لهم مراكب لاجلائهم عفقصدوا جزيره حريت وانتزعوها من أيدى البيزنطيين وأقاموا لهم فيها دوله اسلاميه عرفت بالدوله الكلبيه عوظات هذه الدولة وأقاموا لهم فيها دوله السلامية عرفت بالدولة البيزنطية عوداول البيزنطيون اجلاء عصدر تهديد لجزر وسواحل الدولة البيزنطية عوداول البيزنطيون اجلاء هؤلاء المسلمين من جزيرة كريت دون جدوى عوكان المسلمون فى خريب يتلقون المساعدات من مصر واشام وافريقية الى هذه الجزيرة المجاهدة يتتصدى للخطر البيزنطى واستمرت دولة الكليبيين الصغيرة زاهره التي تتصدى للخطر البيزنطى واستمرت دولة الكليبيين الصغيرة زاهره رهاء قرن وثلث ( ٢١٢ ه - ٣٥٠ م ) حيث استعاد البيزنطيون الجزيرة و

### المسلاقات النسارجية

لم تكف دولة الغرنجه المتأخمة لدولة المسلمين في الأندلس عن محاولة غزو هذه الدولة ، والقضاء عليها ، وذلك التأمين حدودها ، واستطاعت بالحرب والقتال انشاء ثغر توطى في أقصى أسبانيا الشمالية الشرقية ، مما يلى جبال البرتات وكان الثغر القوطى يتكون من مدن جيونه وأوزونه وسولمسونه ، ولم يختف تسارلمان بذلك بل عول على توسيع الثغر القوطى ، وتطلع الى فتح شعر برشلونه المنيع ليكون معقلا لمعاية أملاكه المجنوبية ، وحلقة اتصال بحرى سهل بينها وبين فرنسا ، ولتحقيق هذا الغرض عقد شارلمان تحالفا مع الفونسو الثاني - ملك جليقيه - لضمان ولاء البشكتس ، وفي سنة ١٨٥ ه أرسل شارلمان جبشا لتحقيق هذه العاية بقيادة لويس بن شارلمان - أمير أكوتين - وكانت النرصة مواتية ، بسبب انشال الحكم بمقساومة الدورات التي اسمالت ضاده ، وقد وقد والمي معدون الرعيني - والى برث لونه - الحصار بشجاعه وبسالة ، وكانت حكومة شرطبة مشغوله عنه بمناكنها الداخلية ونم تصله أية وكانت عوده و وسدد الفرنج العصار على برشلونه حتى هلك معظم سكانها ،

ويجد سيمة أشهر أقتحم العدو المدينة الحصينة وأتخذ الفرنج برشلونه بدلا من جيرنده قاعده للنغر الفوطى الدى مما فيعا بعد وغد هذا التعر الفرنجي أمارة نصرانية تسمى قطلونيه ، التي أندمجت فيما بعد في مملكة أراجون وخسر الاسلام بفقت برنطونه أمنع بعورة في قاصيه أسبانيا ، وأرتجت حسدود الأندلس الى الثغر الأعلى، وعد أن كانت تجاور جبال البرتات ونس الفرنج بقياده لوبس بن نسار لمان هجمات عنى ولاية النعر الأعلى سنة ١٩٢ ه عدة مرات ، وحاصروا مدينه طرطونية ولكن المسلمين ودوهم على أعقابهم حاسرين و

كدلك أمتهز الفونسو النانى ـ ملك جليقية ـ سمة ١٩٤ ه فرصه انسفال المسلمين بالدرات ، وعبر الى بلاد المسلمين عدة مرات وعات في البلاد نهبا وفسادا ونخريبا ، ذ ـ دى لجيسه احكم ، وصد هجمانه ، وهزم النصارى في عد وقائع واطمأل المسلمون وأهنوا من هذه الغارات المتلاحقة ، وهاجم الحكم برسلونه ، ودارت حروب بين الفرنج والمسلمين بدون طائل ، ذلجا الطرفان الى الصلح ، وعند انحكم وسارلمان صلحا ، استمر حتى وفاة شارلمان سنة ٨١٤ م

وفى سنة ٢٠٠ ه شن الحكم عدة هجمات فى جليقية وعلى البشكنس ، أضعفهم ، وأنهك قواهم ، وأمن مكرهم ، وأعتصم النصسارى بالوهاد والربى ،

كان الحكم حاكما قويا مستنبرا ، يصل الى غايته بأى وسيئة ، صارما قاسيا ، شغوفا بأبهة الملك ، يترفع عن الرعية ، وهو فى ذلك يخنف عن أبيه وحده ، وكان يحسن اختيار رجال دولته ، ممن عرفوا بالعدل والورع والاستنارة ، وهو أول من أظهر فخامة الملك ، وأول من أنشأ بالأندنس بلاطا اسلاميا ملوكيا ، ورتب نظمه ومراسمه ، واستكثر من الموالى ، وجعل منهم حرسه الخاص ، واستكثر من الصقالية وعهد اليهم بمعظم شؤون القصر ، وكانوا من الرقيق الخصيان يؤتى بهم من بلاد الفرنج وحوض الدانوب وبلاد اللومهارد ومختلف نغور البحر المتوسط النصرانية وكان

يَوُتِي مِهِم أَطْفَالًا ، ويربون تربية أسالمية ، ثم يدربون على أعمال القصر ، وتدرجوا في سلك الوظائف هتى بلغ بعضهم الرياسة والقيادة .

وأستطاع المحكم تنظيم البلاد أداريا ، فكانت سرطته منظمة ومدربة على تأدية مهامها على أكمل وجه ، وله عيون وهو اسسيس يطلعونه على الاخبار ، وعلى الجملة كان المكم عظيم السلطان والهيبة ،

# الأمير عبد الرهمن الأوسط

( 5 407 - ATY / TTA - TOA ))

يتميز عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط ، بالنقلة المضاريه التى انتقلت الى الأندلس فى أيامه ، فقبل عهد الأمير عبد الرحمن كانت المؤثرات المضارية الاسلامية فى الأندلس ، مبعثها بلاد العجاز أو بلاد النام ، وكان انتشاط الحضارى فى هذه البلاد محدودا ، وبالتالى فالفوائد المضارية التى انتقلت الى الأندلس من تلك البلاد كانت محدودة ، وبا ولى الأمير عبد الرحمن الاوسط رأى ضرورة نقل بلاد الأندلس من شظف البداوة الى رونق الحضارة ، فتطلع الى بلاد العراق ، وهو الأمر الذى حرص أسلافه الأمراء على اغلاق هذا الباب ، نظرا للمداء الشسديد بين الأمويين فى الأندلس ، والعباسيين فى العراق ، ولكن عبد الرحمن الأوسط أدرك بثاقب نظرة أنه لا يمكن تنمية بلاده حضاريا الا بفتح الباب على مصراعيه لاهل العراق ، ونقافة أهل العراق ،

وكانت بلاد العراق بالذات في العصر العباسي قد بلغت شأنا كبيرا في مضمار الحضارة ، وأنتقل الى بغداد الفرس ، وغيرهم من الأجناس الأخرى ، وأبرزوا علومهم ومعارفهم ، وحظوا بتشجيع الخلفاء ، وأنتشرت في بغداد الكتب والمكتبات في كل فرع ، وترجمت الكتب الاجنبية الى العربية في مختلف العلوم والفنون ، ونبغ في بغداد الشعراء والادباء والعلماء ،

وشسجع عبد الرحمن الأوسط العلماء على الانتقال والهجرة الى الملاده ، وساهموا فى أزدهار الحركة الثقافية ، كما أرسل الى العراق بشترى نفائس الكتب والمصنفات ، ولا غرو فقد ورث ملكا ممهدا ثابتا ، ودولة أمورها هادئة وخزائنها عامرة ، فحرص على أن يجعل الأندلس من فول العالم الكبرى تخطب ودها الدول الكبيرة منسل الدولة البيزنطية ، ودولة الفرنجة وأنتقلت الى الأندلس حضارة للعراق ، ومن قبل ذلك عضارة العراق ، ومن قبل ذلك عضارة العراق ، ومن قبل ذلك عضارة العراق ،

النسام والحجار ، وبالجملة حضارة النسرق ، وأمتزجت بحضارات العرب . وحيرها الأندنسيون ، وأحرجوا منها حضاره مميرة .

هاجر انى الأندلس ب كما فنيا ب علماء فى محتلف الفنون ، وهل من لم يبرز بعلمه فى المسرق ، كان يهاجر الى الأندلس ، حيب بجد التقدير ، ويعيس فى بند بكر فى حاجه الى العلم وأهله ، وند ط الأندلسيون فى شراء تحف قصور السرق وانجوارى من ذوات الصبت الحسن ، فمرت الأمدنس برجال العلم وتحف المسرق ، ورسل الحضارة ، لذلك تحول هذا المجتمع من البداوة الى حياة مترفة راقعة ،

وص أبرز مظاهر حدا الانتقال أيام عبد الرحمن الأوسط هو برور سخصيات في عهد هذا الأمير ، بدل على سعة أفق هدا الرجل ، وعلى أناحة الفرصة لمؤلاء العلماء لاظهار معارفهم على مسرح الحياه الأندلسية ، واهتمامه بأفادة بالاده من مواهب هؤلاء الرجال ، وليس \_ كما بدهب المؤرخ دوزى من أن ظهور هؤلاء الرجال في بالاد الاددلس ، وتمكيا من السلطان ، انما يدل على ضعف هذا الأمير .

ولتأذنوا لي بالحديث عن أبرز هؤلاء الرجال:

# يهيي بن يهيي الليثي

وهو الفقية المشهور الذي لعب دورا رئيسيا في نشر مذهب مالك في الأندلس ، وكان من المقربين لمشام بن عبد الرحمن وحظى بمكانة رفيعة عنده ، ولكن نفوذه تضاءل في عهد الحكم ، وتزعم الثورة ضده ، ولكن الأمير عبد الرحمن الأوسط قربه اليه ، وأسند اليه منصب قاضى ابفضاه ، وكان أسبه بوزير العدل في أيامنا هذه ، يعبن القضاة في النواحي ، ويشرف عليهم ، ويتفقد أعمالهم ، وربما في بعض الأحيان ، يلى قضاه بعض النواحي ، ويعين من القضاء من ينيب عنه ، وكان نفسوذه كبيرا في النواحي ، ويعين من القضاء من ينيب عنه ، وكان نفسوذه كبيرا في الأدلس ، حتى أنه كان يتدخل في النسؤون الدياسية في الدولة ، ويفرض رأيه على الأمير ،

# المسين بن نافع زرياب

وحل ررياب الى فرطبه فى أوائل عهد عبد الرحم الاوسط وهو مغنى عراقى فارسى الأصل ، ولقب ررياب ، وهى كلمة تطلق على طائر أسود حس الصوت ، وسخصه زرياب فريدة فى بابها ، لا فى تاريخ الأبدلس فحسب بل فى ناريخ الاسلام عموما ، وكان زرياب تلميد الموسيقى العراقى الكبير اسحاق الموصلى حكبير المغنيين والموسيقيين للموسيقى العراقى الكبير اسحاق الموصلى حكبير المغنيين والموسيقيين رياب أمام الشيد وقد ببع فى عن الألحان على يد أستاذه بم حدب أن عبى ربياب أمام الخيف العباسى هارون الرنسيد ، فأعجب الحليفة بفنه وبراعته ، وقد عن ررياب أمام الرشيد بعود صنعه لنفسه ، ورفض أن يعزف على عود أستاده ، وأعجب الرنسيد بعود صنعه لنفسه ، ورفض أن يعزف على عود أستاده ، وأعجب الرنسيد بزرياب وأننى عليه ، فأدرك عن المرأن الى أى بند ينساء ، و فقرر زرياب الهجرة الى الأندلس ، فبلعها عن المرأن الى أى بند ينساء ، و فقرر زرياب الهجرة الى الأندلس ، فبلعها في سنه ٢٠٧ ه فى أوائل عهد عبد الرحمن ، فأكسرمه ، ورحب بمقدمه ، وأنزله فى منزل يليق به ، ومنحسه الرواتب والأفطاعات وأفسست له المجال لاظهار نبوغه وفذ على أوسع نطاق ،

أهدث زرياب تطورا كبيرا في الموسيقي الاندلسية ، ونقل معه الحياة العراقية بمظاهرها الفنية والاجتماعية ، ونجمح في أحلال الموسسيقي العراقيه محل الموسيقي الحجازيه ، وجدد في الألحان تجديدا لم يعرفه أحد من معاصريه ، وجعل مضراب العسود من قوادم الفسر بدلا من الخشب ، مما يساعد على نقاوة الصوت وسلامة الموتر ، وكان العود : آنه الطرب الرئيسية ويرمز الى طبائع المنسر مختلفه ، وطبايع المواد الأولى في نفس الوقت ، والطبائع هي الهادي والعصبي والصفراوي والبارذ ، والمواد الأولى والبارذ ، والمواد الأولى هي الماء والهواء والتراب والنار ، فأضاف زرباب للعود ومازالت وترا خامسا جعله في الوسط ، وهو يقابل النفس من الجسد ومازالت موسيقي زرياب ممثلة في الموسسية المعروفة حتى البوم في موسيقي زرياب ممثلة في الموسسية المعروفة حتى البوم في المغرب والمجزائر وتونس ، وزرباب أول من غني في وسط مجموعة من المنسدين والمنشدات ، ورثب طلابه على تنقية الصوت وتصفيته وظبطه المنشدين والمنشدات ، ورثب طلابه على تنقية الصوت وتصفيته وظبطه

وتقويته ، والفناء طبقا للقواعد الموسيقية ، والمتمشى مع الموسسيقى فى المفناء ، وبذلك أصبحت الموسيقى الأندلسية - بفضل زرياب - أرقى أنواع الموسيقى شرقا وغربا ،

وكان لزرياب ذوق رفيع فى كل ما يتصل بشسؤون الحياة والمجتمع فعلم الأندلسيين طريقة الطهى العراقى ، وضرورة الترتيب فى تقديم الأطعمة ، بدلا من وضحها دفعة واحدة ، فيبدأ الانسان بالمقبلات ثم بالخضراوات واللحوم ثم بالحلوى أو الفاكهة ، وأشار على الأتدلسيين ، استعمال الأوانى الزجاجية فى الطعام بدلا من الذهبية أو الفضية ، وعلم الأتدلسيين ، كيف يضعون فى الطعام التوابل ، وترتيب المائدة ،

وزرياب علم الأندلسيين ، اتخاذ ثياب للصيف ، وثياب للسناء ، وكان الناس قبله يتخذون الصوف صيفا وشناءا ، أما هو فقد علمهم لبس القطن صيفا ولبس الصوف سناءا ، وكان له ذوق رفيع فى أختيار ألوان الثياب وأنواعها .

كذلك علم زرياب الأندلسيين طريقة تصفيف شعورهم ورفعه خلف الآذان ، بدلا من تركه مسدولا على جبساههم وأعينهم ، وقد تبعه أهل الأندلس في هذا التصسفيف ، والجدير بالذكر أن أهل الاندلس كانوا لا يستعملون العمائم ، انما كانوا يتركون رؤوسهم دون غطاء ، شأنهم في ذلك شأن جيرانهم الذميين ، وعرفت هذه المراسم بمراسم زرياب ، وتمثل انتقال نزعة التجديد والاناقة في ذلك العصر ، وقد أثار وجود زرياب وآرائه ، وما أحدثه من تغيرات في المجتمع ثائرة وحنق الوزراء وكبار رجال الدولة مثل يحيى الغزال ، وأنكروا على الأمير عطاياه له ، ولكن الأمير لم يقبل الاقلال من شأن زرياب وقرب بينه وبين الوزراء ، ومن عوامل صمود زرياب أمام منافسية عدم تدخله في السياسة ،

### عباس بن فرناس

ومن أعلام ذلك المصر عباس بن فرناس ، وهو فليسوم وعلامة رياضى من نوع فريد ف بابه ، ويرجح أنه من البربر وقد سغف بدراسه الفلسفة والفلك والكيمياء الصناعية ، حتى برع فيها ، وصار من أكبر علماء عصره ، وهو أول من أستنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة ، وبرع أيضا فى الموسيقى ووضع آلة غلكية لتحديد الوقت ومعرفته سموها الميقاته وله اختر اعات كثيرة أخرى ، ورسم فى بيته شكل القبة السماوية ، وقسمها الى بروج ومنازل للشمس وللأفلاك على مدار السنة ، وحاول أن يوضح اختلاف الفصول ، وأوجه القمر بآلات صنعها لهذا المرض ، وكان يجرى تجاربه على ملا من المقربين اليه ، والمهتمين بالعلم ، فمنهم من أستفاد ومنهم من رماه بالسحر والشعوذة وروى بعضهم أنه حاول أن يخترع أداة للطيران ، فصنع لنفسه جناحين على شكل معبن ، وحاول الطيران من ناحية الرصافة ، فحلق في الهواء ، ولكنه لم يلبث أن سقط على الارض • وكان هذا سبقا لم يسبقه اليه أحد من رواد الطيران • وأدى كثرة اشتغالة بالكيمياء الى اتهام الناس اياه بالسحر ، غرموه بتهم القتل والضلال ، ورفعوا أمره الى القاضى • ولكن ثبتت براءته ، والخلاصة أن أحد انوزراء قدر لهذا الرجل علمه وفضله ، وأثره في الحضارة فقال : أبدع عباس بن فرناس طول أمده ابداعات لطبفه وأختر اعات عجيبه ، وضرب بالعود ، وصاغ الألحان الحسنة وكان مع ذلك مجيدا للشعر ، حسن التصرف في طريقته كئير المحاسن ، جم الفوائد .

#### يحيى الغزال

وينسب الى بكر بن وائل ، وأصله من مدبنة جيان وغب بالغزال لجماله وظرفه وتأنقه ، وكان شاعرا جزلا مطبوعا ، ونبغ في شعر الغزل ، علما بالفلك وانفلسفة وقد أكثر من التعرض للفقهاء ، وانتقادهم ، حتى سخطوا عليه ، وأتهموه بالكفر والالحاد ، وعرف عنه أصالة الرأى وحسن التصريف للأمور ، وقد رشحته هذه الصفات للقيام بمهام دبلوماسية كبيرة ،



ويحيى الغزال نساعر لا بعكسب بسيغره . انما يفول النسعر للشعر ذاته ، ولا يتردد على الأمراء لمدحهم واستجداء عطائهم ، بلى لا بنردد في هجائهم وهجاء كبار رجال الدونة لذلك كثر خصومه . واضطرته طروف المعبنسة الى تقلد بعض الوظائف الصسفيرة ، ولكنه لا بتقيد بواجبات الوظيفة والتزاماتها ، ويسير في عمله وفق هواه ، وبهمل في أداء عمله ، فبفصل من الوظائف ، وتفرغ لأهل قرطبه فكان بهجو كل من لا بحطى باعجابه وتقديره ، فكرت ضده اشكاوى للأمير خطرده من الاندلس ، فلجأ الى بغداد وحضر مجالس الأدب التي ترخر بها العاصمه العباسبه ، فندى العلماء والطلاب ، وأصابهم بلسانه ، فكتر أعداؤه في بعداد ، فغادرها ، واستأذن الأمير عبد الرحم في العودة الى قرطبة ، فادن له . فعادرها ، واستأذن الأمير عبد الرحم في العودة الى قرطبة ، فادن له .

#### سعيد بن عبد ريه

ومن أبرز أدباء ذلك العصر أبن عبد ربه ، صاحب كتاب المحفد العريد ، وكان على نمط يختلف عن يحيى الغزال ، فكان يتكسب بسعره ، ويتقرب المي الامراء ، ويلود بهم ، ويمثل الأدباء التقليديين الذين يدرسون التراب الدربي القديم ، وبم يغوبه في مجاد كبر ، يستمل الشعر والتاريخ وأخبار العرب وأيامهم ، ومن يقرأ هذا الكتاب سعر أن المؤلف قد جمع له معلومات متنوعة ، أو أنزله في عدة بسساتين ، بحيث يأحذ من كل بسستان زهرة ، والعقد الفربد كتاب أدب نموذجي ، سماه صاحبه الحقد لانه جعل انفصول جواهر ، أشار فبه ـ كما هو الحال في كتاب الكامل لأبي العباس المبرد الي أمام الحرب وأسواقها والخيل وأصنافها والشعراء الجاهليين وشعراء صدر الاسسلام والعهد الأموى ، الى غرائب ما قيسل في الكرم أو النسجاعه الفضلة ، كل ذلك في لغة صحيحة ، تفيد القارىء ، وتوسع مداركه في اللغة ،

وظهور هذا الكتاب في الأندلس بدل دلالة واضحة على أن الأدب في الأندلس استقى مادته من الشرق وأن الأنداسيين في دراستهم

الادبيه ، تلمسوا النشاط الملحوظ فى الشرق ، والمادة العلمية الغزيرة منه وبذلك توطدت الثقافة العربية الاصيلة فى الاندلس أو بعبارة أخرى عاس أدباء الاندلس فى جو عربى شرقى خالص ، لا يتأثر الا قليل بالحياة الاندلسية ، بدليل أن من يقرأ كتاب العقد الفريد ، لا يعتقد أن صاحبه أندلسى ، لقلة الانسارات فيه عن الاندلس ، فى حبن أن كل ما فيه من معلومات عن الشرق ،

### الثورات الداخلية

حدثت في الاندلس عدة ثورات داخليسة ، تغلب عليها الامير عبد الرحمن الأوسط، هفي مستهل عهده ، عاد عبد الله البلنسي الى النورة ، واحتل كورة تدمير سنة ٢٠٧ هو انضم اليه الكثير من الانصار والأعوان ، وقوى بأسه ، وعول الزحف الى قرطبه على الرغم من شيخوخته ، ولكن الرض هاجأه ، وتوفى سنة ٢٠٨ ه ، وأنتهت بذلك آخر فتنة ، كانت تحدث بعد تولية الأمراء الذين أعقبوا عبد الرحمن الداخل ،

على أن فشدل هذه الثورة لم يؤد الى هدوء تدمير ، بل عادت الى الاضطراب من جديد ، بسبب فتنه ببن اليمنية والمضرية سببها أن يمانيا قتله مضرى ، وفسلت حكومة قرطبة فى اخضاع المدينة النائرة ، وأزداد الأمر اضطرابا بعد أن تخلب أبو الشماخ اليمانى على تدمير ، ولم تلبث أن هدأت الفتنة سنة ٢١٣ ه ، بعد أن شغلت حكومة قرطبة وأرهقتها .

كذلك قضى عبد الرحمن الأوسط على ثورات فى قرطبة وفى طليطالة ومارده ٠٠٠

وأستأنف عبد الرحمن سياسة أسلافه فى غرو بلاد الفرنجة ، فهاجم سنة ٢٠٨ ه / ٢٠٨ م ألبة والفلاع وهزم النصارى فى عده وقائع ، ودم مديبه ليون ، ولقن أهلها درسا قاسيا ، وفى غضون ذلك صد جيش عبد الرحمن الأوسط جينسا للفرنجة ، أرسطه لويس ــ ملك الفرنج ــ وتحالف البنسكنس معه في هزيمة الفرنجسة عند بنبلونه ، كذلك أحيط

عبد الرحمن محاولات الفرنجة في النغر القوطى، التوسيع في أراضي المسلمين .

حرص عبد الرحمن على تسيير الصوائف أو حملات العزو الصيفيه متعاقبة فى كل عام الى الشامال ، تارة الى أطراف النفر الأعلى ، حيت تشبك مع الفرنج ، وتخرب أراضيهم وتارة الى ألبة والقلاع ، حيث تغير على أراضى البشاكنس أو أطراف ممكة ليون (جليقيه) ، واضطر البشكنس الى طلب الامان والصلح ، ووطد عبد الرحمن من خلال حملاته نفوذه فى تلك الأنحاء سنة ( ٢٢٨ ه / ٨٤٢ م) ولم يكن لهذه الغزوات نتائج مستقرة ، وكانت تقصد فى الغالب الى ايقاع الرعب فى قلوب نصارى الشامال ، وتخريب بلادهم ، وانهاك قواهم ، حتى يلزموا السكينة ، ويكفوا عن عدوانهم ،

### غارات النورمان

من المعروف أن شبه الجزيرة الأيبيرية لها سواحل طويلة على مياه البحر المتوسسط والمحيط الأطلسى شرقا وغربا وجنوبا ، وعرضها هذا لغزوات بحرية كثيرة ، وقد فطن المسلمون الى ذلك ، فأنشأوا دور الصناعة في الموانى المختلفة ، وتولى اليمنيون حراسة الموانى ، وحفظ السواحل من الفارات البحرية ، واعتمدوا كذلك على جماعات بحرية أندلسية من المولدين والبربر والمستعربين ، وكان لهؤلاء البحريون الأندلسيون مفامرات ومحاولات في المحيط الاطلسي لكشف مجاهله وظلماته في منتصف القرن الثالث الهجرى ، ولهذه الجماعات البحرية نشاط ملحوظ في البحر المتوسط ، تمثل في الغارات التي شنتها على جزر البحر المتوسط المتاخمة الدولة البيزنطية أو الدولة الكارولنجية ،

ساهمت القوات البحرية لعبد الرحمن الأوسط في غزو جزيرة صقلية بالتعاون مع دولة الاغالبة في أفريقية ، ولكن عبد الرحمن الأوسط توقف عن هذا الفزو بسسبب المعاهدة التي عقدها مع الامبر أطور البيزنطي ، وتتضمن عدم مناصرة أي عدوان ضد الدولتين •

لكن موقف الأمسويين من الفريجية ، كان يختلف عن موقفههم من البيزنطيين ، ذلك أن الأعداء التقليدين للأمويين ، كانوا الفرنجة ، المجاورين لأراضيهم ، والمطامعين فيها ، ولا أيقن عبد الرحمن الأوسط أن قسوته البحرية أقسوى من قوات الأمبراطور لويس التقى أو الحسليم امبراطور الفرنجه به شن غارات بحربة متوالية من ٨٣٩ به ٨٥٠ م على شسواطى وله الفرنجة في جنوب فرنسها ، حتى قضى على قواعد المقاومة فيها مثل مرسيليا وغيرها ، وشملت هذه الغارات جزر البليار ، التى كانت في حوزه الفرنجة ، ومازال المسلمون يهاجمونها ، حتى سيطروا عليها ، وخضعت لسيطرة الحكومة ، القرطبية سنة ٢٣٤ ه / ٨٤٨ م ،

عنى أنه ينبغى أن نلاحظ أن البحرية الأندلسية لم تكن بالقوة اللازمة التى تكفى لصد الغارات البحرية القوية ، خمسوصا على السواحل الغربية ، ولهذا لم تستطع البحريه الاسلامية رد هجماب النورمان أو الفايكنج السريعة ، وأسهمها الناربة الخاطفة ، وأشرعتها السوداء ، التى جعلت بعض المعاصرين ، يراها وكأنها ملات البحر طيرا أسود •

وهؤلاء المهاجمون ، يسمون النورمان أو سكان النمال أى سكان الدول الاسكندنافية ، وسماهم العرب بالمجود أى عباد النار ، لأنهم كانو ا يشعلون النار فى كل مكان يحلون به ، بل كانوا يحرقون جثث الموتى من زعمائهم بسفنهم فظن العرب أنهم يعبدون النار كالمجوس ، وسموا كذلك بالفايكنج ، وكان هذا الاسم يطلق على سكان الخلجان الاسكندنافية ، ولكن الراجع الاسبانية تفسر كلمة فايكم بمعنى المحاربين ،

والسعوب الاسكندافية \_ كما هو معروف \_ تنقسم الى سويديين ونوربجيين ودنماركيين ، والدنماركيون هم الذين هاجهوا سواحل انجلتر ا وهرنسا والاندلس والمغرب وترعموا حركة القرصنة في البحار ، وألقو ا الرعب والذعر في نفوس أهل السواحل ، وعانوا فسسادا ونهبا في المجلاد السواحلية ، ولم تكن تجمع غارات النورمان قيادة واحدة أو خطة مشتركه ، بل
كانوا مجموعات متفرقة ، كل مجموعة تعمل لحسابها الخاص ، وكالت هذه
الجماعات تتجنب مهاجمة السواحل المحصنة التي بها حراسة ورقابة
بحرية ، كالسواحل الشرقية ، وانما تهاجم السواحل غير الحصينة ،
كالسواحل الغربية ، ومن هنا اشتدت هجماتهم على قادس ، واحلتوها
وأخترقوا نهر الوادي الكبير من مصبه ، وصعدوا فيه لسفنهم ، واستولوا
على مدينة أشبيلية ونواحيها سنة ٢٣٠ ه ، وأمعنوا في السكان قتلا وتنكيلا
وعاثوا فيها فسادا ، وعسكروا في ظاهرها ، وأرسل عبد الرحمن الأوسط
قوات لصدهم ، ودارت بين الغريقين معركة حامبة ، هزم النورمانيون بعد
قتال عنيف ، وقتل منهم نحو ألف ، والأسرى أكر من أربعمائة ، وأحرق
من سفنهم نلانون ، وارتد النورمان خاسرين ، بعد أن فقدوا قائدهم ،
ونحصنوا بسفنهم ، نه غادروا السواحل الاندلسية ، والمسلمون من
ورائهم يتعقبونهم ، ويفتدون أسراهم ، وانتقم النورمان لانفسهم أثناء
أنسحابهم بالاغارة على بعض البلدان بعد أن قضوا في البلاد أياما عديدة
ألقوا فيها الرعب في نفوس أهلها ،

أما الاسرى النورمان ، فقد اعتنق بعضهم الاسسلام واختلطوا بالاهالي ، وتكونت منهم جالية نورمانية اشتغلت بتربية المواشى وصناعه منتجات الألبسان ، نبهت هذه الهجمات الأمير عبد الرحمن الأوسسط الى تحصين الموانى والسواحل ، واعداد العدة لمواجهة أى هجوم في المستقبل ، فأحاط مدينة أشبيلية بأسوار حجرية عالمية ، وبنى فيهادار صناعة لبناء السفن الحربية وزودها بالأسلحة الى جانب المتارس والرباطات ، وزود هذه التحصينات برجال مدربين على القتال ، وصد الغارات البحرية ، وزود السواحل بالمنارات وبث عيون المراقبة على أماكن عالمية ، للكنف عن العسدو اذا اقترب ، وقوبت البحسرية الأندلسسية ، التي لم تلبث أن سبطرت على الحوض الغربي للبحر المتوسسط ، وكان للأندلسيين أسطولان أسطولان أسطول البحر المتوسسط ، وأسسلول المحيط الأطلسي ، وكان المربى والجنوبي والجنوبي الشرقي الشرقي الشرقي الشرقي والجنوبي والجنوبي الشرقي المنوبي المنوبي والجنوبي الشرقي الشرقية الشر

بصفة خاصة ، وكان رجال البحر يعتبرون سلاحا خاصا من أسلحة الجيش ، ولهم أجور عالية ويظام خاص في الانداس •

### فتنة الستعربين المتطرفين في قرطبة

المستعربين هم النصارى الذين بقوا على دينهم ، ودخلوا فى ذمة المسلمين وتعلموا اللغة العربية ، واندمجوا فى الحياة الاسلامية ، وتولوا الوظائف الحكومية ، وتمتعوا بتسامح المسلمين ، فبقوا على دينهم ، يمارسون شعائرهم الدينية بحرية تامة ، ولكن بعض القساوسة المتعصبين فى قرطبة نفروا من الاسلام ، وحرضوا اخوائهم المستعربين على المتور فحد دوة الاسلام وأبرز هؤلاء القساوسة هو الراهب الفارو القرطبي وكان شابا غنيا ، فأعلن الثورة على المسلمين ، واسستنكر من اخوانه النصارى أقبالهم على الثقافة العربية ، ونسيانهم اللغة اللاتنية وكتلبات المنيسة وسفراء اللاتين ،

أتخذت هذه الفتنة طابعا خطير البسم الدين ، فكرهوا المسلمين وسخروا من دينهم ونبيهم وتعاليمه ونسبوا الى الاسالام خراهات وأباطيل .

ثار المتعصبون في المدن الاسبانية — حصوصا قرطبة — وقائلو المحكام ، وحاولوا الاستشهاد بطريقة التحدى والاستباث ، وعمد القسسر والمتعصبون الى تحقيق غايتهم بوسيلة خطيرة ، وهي سب الاسلام ونبي الاسلام علنا ، وهي جريمة تعرض مرتكبها للقتل ، وقاد زعماء الثوزة من القصاوسة الثوار ، وساروا في شوارع قرطبة في سب نبي الاسلام على جهرا ، واذا ما قبض عليهم ، حاول القضاه انتزاع اعتذار منهم على خطئهم ، ولكنهم كانوا يصرون على سب نبي الاسلام أمام القاصى ، لذلك خطئهم ، ولكنهم كانوا يصرون على سب نبي الاسلام أمام القاصى ، لذلك كان جزاؤهم الموت و وأدى اعدام بعض الثوار ، الى زيادة الستمال كان جزاؤهم الموت و وأدى اعدام بعض الثوار ، الى زيادة الستمال الفتان على المتبير من الثوار منهم على التعصيب عن اعلان السب لنبي الاسسلام طابا للشسهادة فرادى أو في التعصيب عن اعلان السب لنبي الاسسلام طلبا للشسهادة فرادى أو في مواكب ،

اعترم عبد الرحمن الأوسط على معالجة هذا الخطر الداهم بالحوار البناء والتفاهم ، فاستدعى مجلسا من الأساقفة ، عقد فى قرطبه برئاسة مطران أشبيليه وبالمجلس ممثل للامير ، وأصدر المجلس بعد مناقشات مستفيضة قراره بعدم جدوى هذه الفتنه الطائفيه التى سستؤدى الى الخراب والدمار وازهاق الانفس والاموال ، واستنكر المجلس مسلك أولئك المتطرفين وتحذير النصارى من السير فى طريق الثورة ، ولكن قرار هذا المجلس نم يؤد الى انتهاء الثورة ، بل ظلت مشتعلة واعتقل الكثيرون ومنهم فتيات مسلمات ، وقعوا تحت تأثير الثوار ، وتنصروا ، وتمادوا فى سب النبى ، ومن بين هؤلاء الفتيات فتاة رائعة الحسن تدعى فلورا نسغف بها الأسقف أولوخيو حبا ،

كانت فلورا ابنه مسلم من زوجه نصرانيه ، وتوفى أبوها وهى صغيرة ، فربتها أمها على مبادىء النصرانية ، ودخلت فى النصرانية ، ولما علم أخوها المسلم شديد التعصب بتنصرها ، حاول اعادتها الى الاسلام بكل الاساليب ولكنه لم يستطع ، فأخذها الى القاضى ، واخبر المنضى بأن أخته تنصرت ، وسبت النبى، واعترفت فلورا وعاقبها القاضى بالضرب، ولكنها لم تكف عن عصيانها وأشعلت النورة من جديد ، وتحدث المسمين فى كل مكان بسب النبى ، وأظهرت من ضروب الشجاعة والبسالة والتفانى فى سبيل العقيدة ما جعلها من قديسات الكنيسة الاسبانية ، وحاول القاضى نصحها ، ولكنها أصرت على الضلال ، عندئذ حكم عليها بالاعدام ،

واستمرت هذ الفتنة الخطيرة روحا من الزمن ، ونذرعت حكومة قرطبة فى قمعها بالحزم والندة ، وهكذا انتهت هذه الفتنة التى أقلقت حكومة قرطبة ، ولم يجد فيها المتعصبون أملا ، وقد استنكر عامة النصارى ورؤساؤهم هذه الحركة عوأيدوا الحكومة فى موقفها من أولاتك النائرين ، ولم تظهر هذه الفتن فى التاريخ الاندلسى الا فى القليل النادر وبشكل طفيف جدا ،

## الملاقات الدولية في عهد عبد الرحمن الأوسط

صارت الأنداس في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط ، احدى دوا العالم الكبرى ، والدول الأربع الكبرى في ذلك العصر ، الدولة العباسي في المشرق ، ودولة الفرنجية ، والدولة البيزنطيية ، والدولة الأموية آلأندلس ، وانقسم العالم الى معسكرين ، الدولة العباسية ودولة الفرنج في جانب ، والدولة الأموية في الاندلس والدولة البيزنطية في جانب ، ذلك لأن مصلحة الفرنجة المعاسيين في الفسخط على الدو الأميوية في الاندلس ، واتحساد الدولة البيزنطية مع دولة الأموية في الاندلس الفخط على دولة الفرنجة ، ولكن اتحاد في كلا الناحيتين في الاندلس الفخط على دولة الفرنجة ، ولكن اتحاد في كلا الناحيتين في الاندلس المخط على دولة الفرنجة ، ولكن اتحاد في كلا الناحيتين والبيزنطيين في عهد الرشيد والمأمو الوقت ، نشبت بين العباسيين والبيزنطيين في عهد الرشيد والمأمو ولعتصم ، كما نجد شارلمان في ذلك الوقت يعبر على أسانيا من الشيد وكذلك ابنه ، مما يدل على ان الدبلوماسية الدولية ، كانت قائمة عالتفاهم ،

وكانت الادبراطوربه البيزنطية منذ مطنع القرن الدالث الهجر تقاس من غارات المسلمبن على سواحلها وممتلكاتها ، والاغالبة حكا أفريقية ، انتزعوا منها جزيرة صقاية ، ونسنوا غارات على سواحل ايطالب وواصلوا زحفهم في الاراضى الايطالية حتى طرقوا أسوار مدينة روم والربضيون حكما علمتم حاستولوا على جزيرة كريت ، وشنوا غار على جزر بحر ايجة وساحل تراقيا ، هذا الى جانب حملات العباسب على الأراضى البيزنطية ،

وفى سنة ٢٢٥ ه / ٨٤٠ م ، أرسل تيوفيل الأمبر اطور البيز نطى ا الأمير عبد الرحمن الأوسط السفير اليوناني قرطيوس ، بهدايا فاخر : ورسالة ودية ،

وفى سنة ه٣٦ه م / ٨٤٠ م ، أرسل أيوفيل الامبر اطور البيزند الى الأمير عبد الرحمن الأوسط السلمير اليوناني فرطيوس ، بهد

فاحرة ، ورسالة وديه ، يسأله عقد محالفة ممه ضد آعدائه المباسيي ، الذين قضوا على ملك أجداده الأمويين في المسرق ، وطلب مساعدته ضد الأغالبة في صقلية ، والربضيين في كريت ،

ورحب عبد الرحمن بالسفير ، ورد على رسالته ، ورد على الهدايا بمثلها ، وارسل الى الامبراطور البيزنطى السفير يحيى الغزال ، فقابله بالترحيب ، وأكرم وفادته ، وسلمه رسالة الامير وتضمن السخط على العباسيين والربضيين ، ولكن الرسالة لا تضمن وعودا بالانضمام اليه في محاربة المسلمين ، وتحدت في الرسالة عن الأعالبة في صقلية ، فوصفهم بأنهم مجاهدون في سبيل الله ، واعتذر عن الوقوف ضدهم ، وعاد الغزال الى قرطبه ، يتحدث عن مشاهداته في القسطنطينية وبلاط الامبراطور ، وأهوال رحلته في البحر .

والخلاصه آن العاافات الدبلوماسية التي قامت لأول مرة بين قرطبة والقسطنطينيه ، توضيح لما أن كلا من العالمين المسيحي والاسلامي ، قد بدأ يخرج عن تقاليده القديمة تحت تأتير مصالحه الخاصة التي أصبحت هي المتحكمة في سياسته لا الاعتبارات الدينية ، كما كان الحال من قبل ،

### أعماله الادارية والممرانية

النظمت الادارة في عهد عبد الرحمن الأوسط، وأعاد ترتيب وننظيم الجهاز الحكومي، وأجرى تعديلات في الوظائف العامة، ومن أهمها خطة الوزارة، اذ قسمها الى عدة وزارات مختلفة، وكان الوزراء يترددون على الأمير يوميا لمناقشتهم في أعمالهم ومهامهم وانجازاتهم، وكان هناك وزيرا المالية ووزيرا للمراسسلات ووزيرا للادارة ، النخ وأنحصرت الاعمال الوزارية في بيوت معينة ،

وأما أصحاب المناصب الاداريه فهم :

صاحب السوق ، وصاحب الشرطة العليا وصاحب الشرطة السفلى وصاحب المدينة ويشرف على المرافق العامة للمدينة ، وكانت الأتدلس حتى

عهد عبد الرحمن الأوسط تعتمد على الدراهم الفضية والدنانير الذهبية من الشرق ، ولم لكن تضرب الاعملة برنزية محدودة ، وكان المتعامل بين الناس فى كثير من الحالات يتم بطريقة المقايضة ، فأنشأ عبد الرحمن الأوسط فى قرطبة دار للسكة لضرب عملة أندلسية خاصة بالبلاد ،

وعنى عبد الرحمن الأوسط بالمنشآت العامة ، غزاد فى مسجد قرطبه المجامع ومازال هذا الجامع قائما حتى يومنا هذا بعقوده الاسلامية وأوضه ومحاربة ، وحول الى كنيسة فى القرن السادس عشر ، وعلى الرغم من ازالة قبابة ومعظم زخارفه الاسلامية لتحل محلها الزخارف النصرانية الا أن محاريبه الفخمة ، مازالت تحتفظ بنقوشها الاسلامية وآياتها القرآنية ، ولا يزال يحمل اسمه الاسلامي القديم (المسجد الجامع) •

كما أنشأ عبد الرحمن مسجد اشبيلية الجامع ، وشسيد سورها الكبير عقب غارات النورمان ، وفي عهده حفلت قرطبة بطائفة من المساجد والقصور والقناطر والمنشسآت المختفة ، وقد وصف القديس أولوخيو قرطبة بقوله : ان عبد الرحمن أسبخ على عاصمة مملكته ثوبا خارقا من العظمة ، وأغدق عليها الثروات ، ورفع من شأنها ، وحقق لها الرفاهية والمجد والسؤود ، وسبق العقول أن عبد الرحمن الأوسط اجتذب العلماء والإدباء الى قرطبة ، وكان أديبا عالما اشترى كثيرا من الكتب والمصنفات من الشرق ،

وأستكثر عبد الرحمن الاوسط من الصقالبه والموالى واستبداهم بجده « ألعجم » وتدرجوا في سلك الوظائف حتى بنغ نصر منصبا سامياً في بلاط قرطبة •

والخلاصة أن المدن عمرت في عهد عبد الرحمن الأوسط، وزاد الخير في الريف، وأزدهرت الحياة في المدن الأندلسية وظلت سمة هذه المدن طوال العصور الأسلامية ،

# مصر -دویلات الطوائف الاولی ( ۲۲۸ ــ ۲۰۰ ه / ۸۵۲ ــ ۹۱۲ م )

الشند الاضطراب في الاندلس ، عقب وقاة عبد الرحمن الاوسط ، وقد رأينا كيف نقل عبد الرحمن الأوسط بلاده من البداوة الى المضارة ، ووحد البلاد ، وقضى على الفتن الداخلية ، الا أن خلقاؤه فتلوا فيما نجح فيه عبد الرحمن وحكم البلاد في فترة الفوضى والاضطراب ثلاثة أمراه وهم على التوالي :

محمد بن عبد الرحمن ( ۲۳۸ – ۲۷۳ ه / ۲۰۸ – ۲۸۸ م )
المنذر بن محمد (۲۷۳ – ۲۲۵ ه / ۲۸۸ – ۸۸۸ م )
عبد الله بن محمد ( ۲۷۵ – ۲۰۰ ه / ۸۸۸ – ۱۱۶ م )

أى أن فترة الأضطراب هذه بدأت منذ نهاية عبد انرحمن الأوسط، وأنتهت بتولية عبد الرحمن الناصر، وقد ضعفت خلال هذه الفترة حكومة قرطبة، وعجزت عن القيام بأعباء الحكم في الأندلس الموحدة •

طبيعة بلاد الأندلس الجغرافية تجعل الوحدة بين سكانها أمرا صعبا ه كما أن هذه البلاد في ظل الحكم الاسلامي ، خمت شعوبا متعددة ، فسكان الاندلس الاصليين ، انقسموا الى نصاري تعلموا اللغة العربية ، وسموا مستعربين ونصاري أسلموا ، واحتكوا بالعرب والبربر ، ونشساً عن ، التراوج بين هذه العناصر جيل جديد ، يسمى المولدين ، أما الوافدون على الأندلس ، فانقسموا الى عرب ، والعرب أنقسهوا الى قيسية ويمنيين ، وبين هذه العناصر عداء نسديد وحروبا مستمرة ، والبربر وهم أكثر من وبين هذه العناصر عداء نسديد وحروبا مستمرة ، والبربر وهم أكثر من العرب بحكم قرب وطنهم الأصساى ( المغرب ) من الاندلس وبين العرب خلاف مستمر ، ذلك أن العرب أستأدروا بأجود الأراضي ، واستحوذوا على المناصب الرفيعة ، أما البربر فقد ترك لهم العرب الأرض القاحلة الشحيدة البرودة ،

هذه المناصرالتي يتركبهنها المجتمع الاندلسي تجعليمن الصعب على أمراء قرطبة فرض الوحدة فرضا ، لذاك كلما قويت الحكومة المركزية ، خفسمت هذه العناصر ، وكلما فسعفت رفعت هذه العناصر شسعار الاستقلال ، وهذا ما حدث بعد عرد عبد الرحمن الاوسسط اذا انقسمت البلاد الى دويلات مستقنة ،

ظهرت فى الاندلس خسلال تلك الفترة دويلات يمنيه ، ودويلات مضرية ، ودويلات من المولدين ، وأخرى من المستعربين ، أى أن وحدة البلاد تمزقت الأمر الذى أدى الى خطورة الوضيع السياسى فى الأندلس ، وسيؤدى ذلك فى النهاية الى ازدياد نفوذ النصارى فى الشمال ، وانهيار الحكم الاسلامي ودولة المعلمين فى الاندلس .

ومن أبرز هذ هالدول ، دوله قامت فى أسبيليه ، أقامها بنو المجاج اليمانية من قبيله لخم، وحرص أمراؤها على اظهار هيبتهم فى البلاطو التنسبه ببنى أميه فى الترف والفخفحه ، ورهعوا من سأن دولتهم ، وسعوا اللى تقويتها ، وبسط نفودها على البلاد المجاوره ، وقوبت هذه الدول، بعسفة خاصة فى عهد ابراهيم بن الحجاج الذى كان له بلاط وحدم وحسم وجيس منظم ، وأضفى على بلاطه هيبة ورونقا ، بعد أن أجتذب اليه رجال الفن والعلم والشعراء والأدباء ومن أبرز رجال العلم الأديب المؤرخ ابن عبدربه صاحب كتاب العقد الفريد ، واستقدم الى بلاطه قمر البغدادية وهى أديبة ماهنية ، أسستقدمها من العراق ، ونشرت فنها فى الأندلس ، ومن جميل المانها .

(ما فى المغارب من كريم يرتجى الا حليف الجود ابراهيم) (انى حلت لدية منزل نعمة كل المنازل ما عداه ذميم) ، ومن دويلات البربر المستقلة فى ذلك العصر ، دويلة قامت فى الولايات الغربية وجنوب البرتغال ، وكانت أسرة ذى النسون البربرية من أقوى الدويلات التى الستقلت عن قرطبة ، وقويت فى عهد زعيمها موسى ، وعرف عنه هو وأولاده الشدة والبطش والظلم ، فأغارت، هذه الأسرة على بلاد الأندلس ،

ونشروا المفراب والدمار فى كل مكان وأعملت السيف فى رقاب الأهلين ، وألقت الذعر والرعب فى نفوس الأندلسيين .

على ان أعطر هده الدويلات ، دوله بنى حفصون التى بلغت سانا كبيرا في عهد زعيمها عمر بن حفصون — وهو من المولدين — وكان من أسرة فقيرة وكان يجالس في تبابه ، المولدين الناقمين على الحكم الأموى . والذين يقاسون في طل الحكم الأموى الشدائد ، والمتاعب الاقتصادية ، وعدم مساواتهم بالعرب الحاكمين ، وتحمس تحمسا تسديدا لقضية المولدين ، وجمع حوله شباب المولدين ، نم استولى على حصن رومانى قديم اسسم ببشتر في أعلى الجبال الاسبانية الجنوبية ومن هناك أخذ يبسط نفوذه على البلاد المجاورة حتى أقترب من قرطبة ، ولم يستطع الأمسراء الأمسويون البلائة محمد بن عبد الرحمن والمنذر بن محمد ، وعبد الله بن محمد ، القضاء عليه ، لكترة أنصاره ، وقوة بأسه ، وأستثار أنصاره ، ووعدهم بأنه يعيد اليهم أموالهم التى أغتصبها العرب ، وظل ابن حفصون في قوته حتى ارتد عن الاسلام ، ليغرى المستعمربين بالانضمام اليه ، ولكن خطته هذه ، عجلت بنهايته ، وضعف أمره ، فانفض من حوله المسلمون ، ولم ينضم اليه النصارى وفقدوا النقه به ، فلا حصل مسلما ولا حصل نصرانيا •

وظل ابن حفصون يحكم فى ولايته انتى انتزعها من قرطبة حتى وفاته سينة ٣٠٥ ه ، وحكم أبناؤه الولاية من بعده حتى قضى عليها الناصر ، واستولى على القلعة بيشتر ٠

هكذا كانت الأنداس خلال تلك الفترة التي نحن بصدد الحديث علما ، ممزقة الاتسلاء ، ولم يعد لحكومة الأندلس المركزية من النفوذ والسلطان الا قرطبة العاصمة ، وصارت الاندلس دويلات مستقله عن بعضها ، كل ولاية تحارب الأخرى ، وتبسط سلطانها على حساب جاراتها ، وظلل الأمر كدلك حتى ولى عبد الرحمن الناصر الاندلس فأعاد للبلاد حريتها وندوله الاندلس قوتها وهيبتها .

مناهر ابن عبدربه الذي تحدثنا عنه والفيلسوف ابن صناعد ، صناهب مظهر ابن عبدربه الذي تحدثنا عنه والفيلسوف ابن صناعد ، صناهب كتاب طبقات الأمم ، يتكلم فيه المؤلف عن الأمم من حيث عنايتها بالثقافة والعلوم والفنسون والأداب ويتظم عن العلوم في الاندلس بشيء من التقصيل ، ويوضح كيف ومتى ظهرت في الاندلس ، ويقول ان أول ظهور ها كان في عهد الامير منحمد ، أنذى يميل الى العلوم والفنون والآداب و

واذا كانت الحروب والعداوات بين عناصر السكان فى الإندلس المدادة الى تدهور اقتصادى وانهيار اجتماعى الا أنها على الدى البعيد المزجت بين عناصر السكان فى بوتقة واحدة الشخصية الاندلسية المتيخة المزج بين هذه العناصر العاملية العربية متسلطة على العناصر السكانية فى الاندلس المؤهرت فى الاندلس لغة مزدوجه العربية والاسبانية القديمة نتيجة لهذا الاختلاط الكبير ببن العرب والاسبان المرب وكان كبار رجال الدولة العرب يتكلمون مع الاسبان باللغة العربية المعانية العربية والاسبان المناه عرب المناه المن

ونشأ عن انتشار اللغتين بين الاندلسيين ، ظهور فن الموسّحات وهو فن شعبى أندلسي ،

ويعتبر هذ االفن الجديد ثورة فى الشعر العربى ، وحركة من حركات المتجديد فيه ، واذا كان المشرق قد أعطى المغرب فن القصيدة الشعرية ، فان المغرب أى الاندلسى أعطى المشرق فن الموشحة التى لا تلتزم بنظام المقوافى الموحدة ، كالقصيدة الشعرية وانما تسير على قوافى متعددة ، ووحدتها المقطوعة الشعرية ، وليس البيت الشعرى ، ويدخلها كلمات اسبانية ، أو عامية أندلسية دارجة ،

ولم يلبث هدفا الفن الجسديد أن أنتشر فى المغرب والمشرق ، وأستخدمه الصوفية فى مدائمهم وأذكارهم والموشحة تطور منها الزجل ، وأثرت فى الشعر الشعبى الأوربى المعروف باسم الشعر ،

والحلاصة أنه طهرت طبقه جديدة فى المجتمع الأندنسي عي طبقة المستعربين التي أشرنا اليها من قبل تكمت اللغتين العربية والاسبانية ، وتأثرت بالعادات والتقاليد والثقافة العربية والحياة العربية ، بل اتخذوا اسماء عربية ،

وقد قام هؤلاء المستعربين بدور هام فى نقل الحضارة الاسلاميه الى المالك المسيحية فى شمال الاندلس ، وأدت الى نشر الثقافة والتقاليد الاسلامية فى تلك الجهاف ويظهر ذلك جليا فى اللغة الاسبانية ، التى مها أعداد تقدر بالالاف من الالفاظ العربية ،

#### الملكة النصرانية في الشمال

ترك المسلمون ــ كما قدمنا ــ جليقية اهمالا لأمر سكانها المستضعفين الذين لجاءوا الى هذه البقعة الجبلية الوعرة المسالك تقهقرا أمام غزوات المسلمين ، ولكن هذا البلد نما وترعرع دون أن يشعر المسلمون ، معتصمة ومتحصنة بالجبال الوعرة والمسالك المغلقه ، وقامت جنبا الى جنب مع مملكة المسلمين في أسبانيا ،

لجسأت الجماعات المهزومة من انقوط والاسمبان الى الجبال الشمالية ، وامتنعت فى مفاوز جبال استورية ، وقامت امارتان نصرانيتان صغيرتان فى كانتيريا وجليقية وكانت الامارة الاولى التى أسسها البعض بتروس لوفوعها فى الطريق الغربى من جبال البرانس فى سهول ناهار وبسكونيه عرضة لهجمات المسلمين فى حملاتهم على جبوب فرسا ولكن امارة جليقيه كانت نعع فى أعماق جبال أشتورش الوعره ، بعبدا ، غزوات الفاتحين ، وفى هده الهضاب اجتمع بلايو وأعماره ، ولجا الى معاور منيعه ، ويسميها العرب بالصحرة ،

وقد تعددت حملات المسلمين على جنيفيه ، لما طهر المسلمان مواطؤ وتحالف أهلها مع البشكنس فى عصر الولاة ، ولكن هذه الجملات كانت نوقع بالنصارى الذعر والرعب دون أن تتمكن من القضاء على جايقية مهائيا لوعورة هذا البلد ، وصعوبه مسالكه ،

ولكن انسحاب المسلمين هوى من شأن بلايو : وعطم بأسه وأنضم اليه كنير من النصارى فى كانتيريا وسهول جليقيه ، ورأوا فيه خير دن بعودهم فى مواجهة الخطر الاسلامى : والتحسدى له ، وانتهر العرصسة لدوست رقمه دولته ، فأغار على بعض البلاد الاسلامة المجاورة ، مننيزا شرصة انشغال المسلمين بحروبهم الأهلية ، وقمع الفتن والدسائس ، ومع داك فقد نصدى بلايع للحملات التى أرا لها ولاه المسلمين الى بلاده ،

بل هزم هذه الحملات هرائم منكسره ، عندئد ازدادت قسوته ، وعظمت هييته ، وتحول من الهجوم الى الدفاع ، فاخترق بسكونية ، وننن عده غذرات على المسلمين ه

ولما انشغل المسلمون بعزواتهم فى جنوب مرنسا ، وكفوا عن مهاجمه جليقية ، تعددت غارات أهل جليقية على البلاد الاسلامية فى سمال نير دويده ، وفى منطقة استرقة ولم يستطع عقبة بن الحجاج فى حملته على جليقية الانتصار عليهم ، لاعتصامهم فى الجبال والمعاقل .

ولما كثرت الفتن الداخلية فى الانداس فى عصر الولاة أزدادت هوه أهل جنيقية ، وكبرت غاراتهم على الاراضى الاسلامية ، وكانت مفاومة ترطبة من الضعف بحبت لم تستطع قهر هؤلاء المغيبين • لذلك قويت هذه الامارة النصرانية ، ورأى فيها نصارى اسبانيا الحصن الحصين والملاد المنيع اأدى يعيد اليهم بلادهم التى استولى عليها المسلمون ، فلجاً النصارى من أبحاء الانداس الى بلايو يقدمون له العون والتأييد(١) •

لا توفى بلايو سنة ٧٣٧ م على الأرجح ، خلفه ابنه فافبلا ، ولكنه لم بلبث أن توفى سنة ٧٣٩ م ، فخلفه ابنه الفونسو ـ دوق كالتبريا ، واتحدت الامارتان في مملكة واحدة ، هي مملكة ليون النصرانية أو مملكة جليقة ، وتمتد من بلاد البن كنس شرقا الى ساطى، المحيط غربا ، ومن خليج بسكونيه شمالا الى نهر دويره جنوبا (٢) .

وبعتبر الفونسو الاول المؤسس الحققى لملكة قشتاله الذين خاضوا معارك متعددة عبر القرون انتهت باستردادهم اسبانبا من المسلمن بسقوط غرناطة آخر معاقل المسلمان سنة ١٤٩ م

وأتن الفرص لالفوسو الاول لتوسيع رقعة دولته ، فقد اسندت

<sup>-- (</sup>١١) تنان : دوله الاسلام في الاندلس ٢١٦ .

٠ \_ (١) نفس المدير ٢١٣ .

الفتن الداخيه في الاندلس، وكان من نقيجتها خراب الاراضي المجاورة لجاقيقية في شمال غرب الاندلس، وفي سنة ١٣٣ هـ ٧٥٠ م حدث في البلاد قحط نسديد، حتى هجر الكثير من سكان شمال غرب الاندلس من المسلمين بلادهم لذلك شن الفونسو غارات على هذه البلاد، واستولى عنيها في غفلة المسلمين، وفي صراعاتهم المريرة مع بعضهم البعض، واستولى الفونسو على استرقة وعلى كبير من البلاد والضياع المجاورة وضحمها الى حوزته ١٣٦ ه / ٧٥٧ م، وبذلك اتسبعت رقعة الملكة وأصبح في أمكانها التصدى للمسلمين بل وضحم المزيد من أراضيهم الى مملكتهم الناشئة،

وعهد الفونسو بامارة كانتيريا ـ وهى القسم الشرقى من مملكته ـ
الى أخيه فرويلا ، فشدد هجماته على أراضى المسلمين منتهزا الحرب الأهلية فى الاندلس فى عهد واليها يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ، وغزا الفونسو مدينة لك الحصينة ، واستولى عليها ، وهى اقصى معاقل المسلمين فى الشمال الغربى ، ١٣٧ ه / ٢٥٤ م ، وعبر الفونسو نهر دويره أكثر من مرة ، وعاث فى أراضى المسلمين فسادا وتخريبا ، وظل يحارب مع أخيه فرويلا المسلمين ويوسع ملكه على حسابهم حتى توغى فرويلا سسنة فرويلا المسلمين ويوسع ملكه على حسابهم حتى توغى فرويلا سسنة فلويلا الاول سنة ٢٦٥ م ،

عاصر فرويلا الاول : عبد الرحمن انداحل ، وكان هذا الامسبر الاموى مشغولا بالثورات التي قامت ضده في الانداس ، فانتهز فرويلا الفرصة فغزا لك وبرتقال وشلمنقه وشفوبيه وآبله وسحوره وقشتاله ، واستونى عليها وانتزعها من المسلمين ، وأتساع الخراب والدمار في البلاد المجاورة ، وضمها ان ملكه ، وبذلك قويت الملكة النصرانية ، وأصبحت المحل خطرا جسيما على ملك المسلمين في الانداس ،

تنبه عبد الرحمن الداحسل الى الخطير الجسيم لهدده المنكسة النصرانية ، غشن عليها عدة غارات ، منها جملة بقيادة مولاه بدر أغارت

عنى آلبه والقلاع وتقع بين بلاد البشكنس وجبال كانتيريا ، وأرغمها على أداء الجزية (١) ولكن هزم النصارى المسلمبن فى غزوات شنوها عيهم وقتلوا منهم الكثير •

وكان فرويلا شديد البطش فئار ضده رعاياه ، ولكنه كان يخمد النورات بشدة وعنف ، وحدث انقسام في الملكة النصرانية بعد وفاة فرويلا ، انتهت بعودة الوحدة اليها وحكم سيلو جليقية المتحده ثلاث سنين وتوفى سنة ٧٨٤م

انقسمت الملكة بعد موت شيلون وفى بداية عهد خليفته مورقاط ( ٧٨٣ ــ ٧٨٩ م ) الذى حكم جليقية ، بينما الفونسو المطالب بالعرس تمركز فى الجرزء الشرقى من الدولة فى نبره ، وهناك ، واستعان بالفرنجة ، فاستعان مورقاط ضده بالمسلمين الذى يشعر بالقرب منهم ، لأن أمه جارية عربية ،

استطاع الفونسو ولد فرويلا أن يسترد عرش أبيه بعد وغاة مورقاط، ولكن حيث انقسام فى البيت الحاكم انتهى بتولية برمند ( ٧٨٩ – ٧٨٩ م ) ومن بعده الفونسو الثانى ( ٧٩١ – ٨٤٢ م ) • وكانت الدولتان المسلمة والنصرانية فى عهد هشام بن عبد الرحمن مشعولتين عن الصراع بينهما بالفتن والثورات داخلها •

انقسمت المملكة النصرانية بين برمند الذى استقل بالجزء الغربى من المملكة بتأييد الأشراف ، واستقل الفونسو بالجزء الشرقى ، لكتهما تصالحا واتحدا فى وجه العدو المسترك ، وهو هشام بن عبد الرحمن الذى أعلن الجهاد ضد النصارى ، ولم يلبث أن توفى برمند ، وتولى الفونسو حكم مملكة النصارى كلها : وبذلك عادت الى المكلة النصرانية وحدتها ،

كان الفونسو يلقب بالعفيف ، وكان ملكا قويا تولى الملك سنة ١٩٧٩ ، فأعاد الهدوء والسكينة الى البلاد ، وأصلح أحوالها وادارتها ، وحصن

<sup>(</sup>١) عنان : دولة الاسلام في الاندلس ط ١ ص ٢١١ - ٢١٣ .

ثغورها وقواعدها ، واتخذ أوبيدو Oviedo عاصمه له وكانت مملكة جنيقية تمتد من ولاية بسكوينة شرقا الى المحيط غربا ، ومن خليج بسكوينه شمالا حتى نهر دويره جنوبا ، واستقلت عنها نافار وبلاد البشكنس ، وقامت بها مملكة نصرانية ،

طال حكم الفونسو الثانى حتى تجاوز النصف قرن ، عاصر خلالها هسام بن عبد الرحمن ، والحكم بن هشام ، وحفيده عبد الرحمن ، وف خسلال هذه الفترة ، نتسبت بين الفريقين حروب متعددة ، ومن أهم هذه الاشتباكات التى هزم فيها النصارى شر هزيمة ، موقعة الصفرة فى أقصى بلدان ومواضع جليقية سنة ٥٩٥ م / ١٧٩ م ، وفي عهد الحكم بن هشام تجاوز الفونسو نهر دويره سنة ١٨٠ م / ١٩٣ ه ، وهاجم الاراضى الاسلامية ، وتوغل فيها حتى قلمريه وأشبونه ، وعات فى بلاد المسلمين فسادا فرد عليه الحكم بغزوة فى جليقيه ، ضرب فيها المواضع التى اجتازها ،

ولما غزا المونسو النفر الأعلى فى عهد عبد الرحمن الأوسط أرسل هـذا الامــير حمــلة بقيــادة الحــاجب عبد الكـــريم بن مغيث فى سنة ٣٠٨م / ٢٠٨م ، فغزت ألبة والقلاع ، وأغارت على مدينة سائم ، ونكل المسلمون بالنصارى ، وخربوا بعض أراضى جليقية ، ودمروا مدينة ليون ، وأجبروا النصارى على صلح مهين ٠

ولما توفى الفونسو الثانى سنة ١٤٢ م خلفه ابنه راميرو ، وقد شغل راميرو منذ توليه الحكم بقمع الثورات التى قامت ضده خصوصا ثورات الاشراف ، كذلك شغل عبد الرحمن الأوسط بصد النورمان ، ودر ، خطرهم عن المملكة الاسلامية ، ولما انتهى عبد الرحمن الاوسط باصلاح التخريب الذى ألحقه النورمان ببلاده ، انصرف الى غزو النصارى والجهاد فى سبيل الله ، فسير ولده محمد فى سنة ١٤٨ م الى جليقية ، فاخترق بساطها ، وحاصر مدينة ليون ، وأحدث الخراب والدمار فى هذه البلاد ، وتوفى راميرو سنة ١٨٥٠ م بعد حكم دام ثمانية أعوام ،

تربع أورد رينو على عرش أبيه ، وحرص فى بداية عهده على تحصين بلاده من أخطار وهجمات المسلمين وأصلح القلاع والحصون ، وساعد معض الثوار ضد حكومة قرطبة فى بداية عهد الامير محمد بن عبد الرحمن ، ولكن المسلمين أحبطوا محاولته ، وقضوا على الثورة ،

ولما اشتدت الفتن فى الدولة الاموية فى الاندلس ، انتهز أوردرينو النفرصة ، وغزا مدينة قورية ، ثم غزا شلمنقه وهزم المسلمين ، وعاث فسادا وتخريبا فى ديارهم ، فسير الأمير الاموى محمد جيشا الى الشمال بقيادة ولده المنذر ، فسيطر على ألبه والقلاع ، وألحق عدة هزائم بالنصارى ، وهزم المسلمون النصارى عدة هزائم واعتزم الامير محمد القضاء نهائيا على مملكة جليقية فسسير السفن الى المياه الغربية لتغزوها من البحر ، ولكن الاسلمول لم يستطع تحقبق هدفه بسبب الأحوال الجوية ،

وق سنة ٨٦٦ م توفى الفونسو الثانى ، وخلفه ولده الفونسو الثالت ، وقد نشبت ضده عدة ثورات فى بداية حكمه ، ولكنه أخمدها ، وظل يحكم البلاد قرابة أربعة وأربعين عاما ، اتحدت البلاد فى عهده ، وقويت الملكة ، واستطاع خلال حكمه الطويل ان يوصل حدود مملكته الى جبال البرانس شرقا ، وعبر نهر دويره كثيرا الى أراضى المسلمين ، ووصل فى غزواته الى ضفاف انتاجه ، وغزا عددا من المدن الاسلامية المتاخمة مثل مارده وقلمريه وبازو وقوريه وشلمنقه وبذلك أصبح فى مركز قوى يستطيع به مواجة المسلمين ومنعهم عن بلاده ، وهزم المسلمين فى سموره بعد أن حاولوا مهاجمة ليون واسترقه ، وبلغت غزواته فى بلاد السلمين مارده ووادى أته ،

كان امراء البيت الحاكم يعارضون حكم الفونسو، ودبروا عدة

مؤامرات للتخلص منه ، وقبض على المتآمرين ، ومن بينهم ابنه غرسية ، ودبرت مؤامرة أخرى ضده قادها زوجه خمينا ، واشترك فيها أولاده ، وسيطروا على بعض بلدان الملكة ، وخشى الفونسو من معبة هذا الانقسام ، فتنازل عن العرش لولده الاكبر مرسيه ، ولم يلبث أن توفى ،

سميت مملكة جليقية بعد وفاة الفونسو مملكة ليون ، وانتقلت عاصمة الدولة من أوبيدو الى ليون المجاورة لأن نافار كانت تخشى من مطامع ليون فى أراضيها ، وقد حارب غرسية انيجيز أردونيو ملك ليون الى جانب صهره موسى بن موسى فى موقعة البلدة وقتل سنة ٨٦٢ م

وخلف غرسية ولده فرتون ، ثم خلفه ابنه ساتشو غرسية ، وهو أول من تلقب فى نافار بلقب ملك وبه تبدأ مملكة نافار الحقيقية ، وقد حكم ساتشو حتى سنة ٩٢٦ م ، وخاض ضد الامير عبد الله عدة حروب ووقائع ، ومع الامارات المجاورة كذلك ،

ظهرت نبره على المسرح السياسى منذ بداية القرن الثالث الهجرى ، التاسع الميلادى ، وكانت قبل ذلك تسير فى فلك ملوك جليقية أو مملكة الفرنجة ، واشتركت مع جليقية فى المجوم على منطقة الثغر الأعلى عام ٢٠٠٠هـ مند مغرج اليهم الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن منيث فى عدة معارك ،

كانت مملكة نبره تقوم فى غربى البرانس فى بلاد البشكنس الجبلية وتسمى نافار ، وكانت بلاد البشكنس أو نافار منذ الفتح الاسلامى مسرحا العمليات الحربية بين المسلمين والفرنجة وقد حاول أمراء جليقية غزوها غير مرة ، وضحمها الى الملكة النصرانية ، ولما انصرف عنها الجلائقة بصراعاتهم الداخلية ، وبعدت غزوات المسلمين ، هاجمها المسلمون مراراً ٠

وقد استقل بها أحد الزعماء والقادة سنة ٧٩٩ م ويدعى آزوار ،

وأعلن نفسه أميرا على البلاد ، ولما توفى سنة ٨٣٩ م خلفه أخوه سانشو ، ولكن أحد الزعماء البشكنس عزله ، وولى مكانه ، ويسمى انيجيز أريستا ، وفي عهده اتخذت نافار شكل الملكة المستقلة ، وتعاقب الملوك على الحكم في هذه الملكة ،

وقد تحسنت العلاقات بين مملكة نافار النصرانية والمملكة الاسلامية المجاورة وتسمى امارة بنى قسى ، وأرتبطت الدولتان الحليفتان بعلاقة المصاهرة ، وقد رأى غرسيه انيجيز أن يتألف مع عمر ابن حفصون الثاتر ضد الحكم الأموى في الأندلس •

### المفرب الاسلامي في القرنين الثاني والثالث للهجرة

### ١ \_ المغرب من سقوط الدولة الأموية حتى قيام دولة الأغالبة:

سقطت الدولة الأموية في سنة ١٣٢ ه فأعلن عبد الرحمن بن حبيب دخوله في طاعة أبي العباس ، فلما توفي أبي العباس في سنة ١٣٦ وبويع أبو جعفر المنصور بالخلافة ، أقر ابن حبيب على ولاية أفريقية وأرسل اليه خلعة سوداء ، وهو أول سواد دخل أفريقية ، ثم كتب الى عبد الرحمن بن حبيب يدعوه الى الطاعة ، فأجابه ودعا له ، ولكنه أرسل اليه رسالة أوضح له فيها سوء الاحوال الاقتصادية في أفريقية ويطلب منه ألا يطالبه بمال ، فغضب المنصور وكتب اليه يتوعده وعندئذ أعلن أبن هبيب خبروجه عن طاعته وأحرق خلع المنصور • ثم تعرض عبد الرحمن بن حبيب لمؤامرة دبرها أخوه الياس ، اذ دخل عليه و هو مريض وطعنه بسكين في صدره وقتله في سنة ١٣٧ ه ، وتولى الأمارة مكانه بينما قر حبيب بن عبد الرحمن الى عمه واتفق مع عمه عمر ان على محاربة عمه الياس قاتل عبد الرحمن • فأعد جيشا لذلك الغرض ٤ ولكن الياس بادر ابن اخيه بالهجوم ، واشتبك الفريقان في قتال يسير انتهى فى سنة ١٣٨ بالصلح على أن تكون أفريقية كلها لالياس وتكون مقصة وقسطنطينية ونفطة لحبيب وتونس لعمران ، ولكن الياس كان يضمر السوء بأخيه عمران ، اذ كان يخشى منه على امارة افريقية ، فعمل على التخلص منه أولا ، ثم يتفرغ بعد ذلك التخلص من حبيب ، فلما رحل حبيب الى مقر ولايته ، غدر الياس بعمر أن فقتله وقتل أنصاره من أشراف العرب وأسترجع تونس وعاد الى حاضرته القيروان وقد اطمأنت نفسه ظنا منه أنه أصبح سيد الموقف ، وبحث بطاعته لأبي جعفر المنصور . لتطهيرها من دنس ورفجومة وتحسرير أهل القيروان من طغيانها . فتصدىله الصفرية بقيادة عبد الملك الورفجومي فيصفر سنة ١٤١ه ودارت الدائرة على عبد الملك وأنهزمت جموعه وسقط صريعا ، وتمكن عبد الاعلى من دخول القيروان ، ثم ترك عليها زمبله عبد الرحمن بن رستم الفارسي أحد كبار علماء الاباضية وعاد الى طرابلس استعدادا لملاقاة القوات العباسية التي سيرها أبو جعفر المنصور لقاتلته ،

أما المغرب الأقصى فقد أضطرب أمره بعد انهزام الصفرية فى موقعتى القرن والاصنام على يدى حنظلة بن صفوان ، وتفرقوا فى نواحى المغرب الاقصى وأنضم معظمهم الى عسكر برغراطة بزعامة طريف بن شسمعون وكان هرطقيا أدعى أنه أنزل عليه قرآن الصفرية • كذلك أنضم فريق آخر من الصفرية الى أبى القاسم سمعون بن واسول المكتاسى فى الموضع الذى أسست فيه سجلماسة ، وأبو القاسم هذا هو جد بنى مدرار أصحاب سجلماسة •

وكان أبو جعفر قد بلغه ما ارتكبته قبيلة ورفجومة في القيروان من المحرمات والفظائع فولى على مصر وأفريقية محمد بن الاشعت الخزاعي ، وسير من مصر جيشا عباسيا يقوده أبو الأحوص العجلي لاسترجاع أفريقية • فاشتبك العباسيون مع جيش عبد الاعلى فى سرت فى سينة ١٤٢ فانه برم العباسيون ، فعزل المنصيور محمد ابن الاشعت عن ولاية مصر وولاه قيادة الجيوش في المغرب ه فخرج ابن الاشعت على رأس جيش كبير عدته خمسون ألف مقاتل ، وكان فى جملة عسكره عدد من كبار القادة العباسيين منهم الاغلب بن سالم والمحارب بن هلال وفاجأ ابن الاشعت قوات عبد الاعلى على غير استعداد للحرب فوضع العباسيون السيوف في الخوارج وأسفرت الموقعة عن مصرع عبد الاعملى ومعظم أتباعه في سمنة ١٤٤ وكان عبد الرحمن بن رستم قد تأهب لنجدة أبى الخطاب غلما وصل الى قابس بلغه ما انتهى اله مصير أبى الخطاب ، فحمل ولده وخرج من القيروان ولحق باباضية المغرب الاوسط ، فالتفوا حوله وبايعوه بالامامة ، فأسس مدينة تاهرت في سنة ١٤٤ ه وأستقر بها في سنة ١٤٥ مؤسسا دولة بني رستم أول الدولة الرستمية ه

أما ابن الاشمت فقد دخمل القيروان في أول جمادي الاولى سنة ١٤٥ ، وأذعن له أهل أفريقيسة بالطاعة وأكتفى ببسط نفوذه على أفريقية اذكان العباسيون يحرصون على الاحتفاظ بها لتكون سدا منيعا أمام حركات الخوارج وتتابع على ولاية المريقية من قبل ولكن ذلك لم يمنع حبيبا من اعداد العدة للاستيلاء على القيروان ، والتف حوله موالى أبيه وأنصاره ثم زحف الى القيروان وأستولى على الأريس فخرج اليه عمه الياس لقاتلته وأشتبك معه اشتباكا خفيفا ، فلما جن الليل وتوقف القتال أوقد حبيب النار في معسكره وأوهم عمه في المسكر المقابل أنه مقيم في معسكره ثم أسرى وأسرع بدخول القيروان فأستولى عليها ، وأخرج من السجون من كان محبوسا ، فكثرت جموعه ، فلما عاد الياس اليه تصدى له حبيب ثم نازله فقتله • فهرب أخوه الياس بعد قتله الى قبيلة ورنجومة وكانوا من غلاة الخوارج الصفرية ونزلوا فى كنف أميرها عاصم بن جميل ، فكتب اليه حبيب يأمره برد أعمامه ولكن عاصم امتنع عن اجابته ، فزحف اليه حبيب وأصطدم معه في موقعة انتهت بهزيمته ، فقوى أمر ورفجومة وتقدموا نحو القيروان وسحقوا من تصدى لهم من أهلها ثم دخلوها في ذي الحجة ١٣٨ ه فأستحلوا المحارم وأرتكبوا الكبائر • ثم ترك عاصم نائبا عنه في القيروان يسمى عبد الملك بن أبي الجعد وسار لمقاتلة حبيب في قابس فأنهزم حبيب وأحتمى ببربر جبل أوراس ، فطارده عاصم وأشتبك معه من جديد في قتال عنيف أسفر عن هزيمة عاصم ومقتله • وعدئذ تقدم حبيب الى القيروان وحاول اقتحامها ، فهزمه عبد الملك وقتله في المحرم سنة ١٤٠ ه ، وبمقتل حبيب تمت سيادة البربر الخوارج على أفريقية والمعرب وفقد العرب كل سلطان لهم فى هذه البلاد وأنقرضت بذلك دولة بنى حبيب الفهرى •

وفى هذه الاثناء انتهز الخوارج الاباضية بنواحى طرابلس هذه الفرصة وبايعوا أبا الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى اماما عليهم

فى طرابلس سنة ١٤٠ ه من خليج سرت الى قابس ، وانضم اليه معظم سكان المغرب الأوسط المتشبعين بتعاليم الخوارج الاباضية وبايعوه أيضا بالامامة • أما افريقية فقد ظلت خاضعة لقبيلة ورفجومة الصفرية المتطرفة وكان أميرهم المقتول عاصم قد أدعى النبوة والكهانة ولذلك قاست ور فجومة من الفساد والظلم والاستهتار بالدين بحيث استحلوا المحرمات واستهانوا بالمساجد وارتكبوا كثيرا من الفظائع في القيروان ، وذكروا ان رجلا اباضيا شاهد في القيروان قوما من ورهجومة أخذوا امرأة قهرا والناس ينظرون فأدخلوها الجامع ، فغضب الاباضى وقصد أبا الخطاب فى طرابلس فلأعلمه بذلك ، فخرج أبو الخطاب وهو يقول : « بيتك النهم بيتك » فاجتمع اليه حشد كبير من الأباضية في طرابلس الغرب وزحف بجموعة نحو القيروان وانتزعها من العباسيين بعد أن خلع ابن الاسعت عن ولايتها في سنة ١٤٨ ووليها عدد من الولاة هم : الأغلب بن سالم التميمي (١٤٨ ـــ ١٥٠) الذي استسهد في تونس ، وعمر بن حفص الذي قتله الصفرية فى ١٥٤ ، ويزيد بن حاتم الذي توفى سنة ١٧٠ وأخوه روح بن حاتم حتى وغاته سنة ١٧٤ ثم الفضل بن روح الذي قتل في سنة ١٧٨ ، ثم هرثمة ابن أعين (١٧٨ –١٨١) ثم محمد بن مقاتل العكي (١٨١ –١٨٤) الى أن تولى ابراهيم ابن الأغلب على امارة افريقية واستقل بامارته استقلالا جزئيا عن الخلافة العباسية في ستة ١٨٤ه ٠

وبولايه ابراهيم بن الاغلب يبدأ عهد جديد فى تاريخ افريقيسة والمعرب ٠

# ٢ - دولة الاغالبة في المغرب الادنى (١٨٤-٢٩٦) :

شهد المغرب الاسلامى منذ أواخر القرن الثانى الهجرى قيام دويلات مستقلة فى سائر أجزائه : ففى المغرب الادنى (أفريقية) قامت دولة الاغالبة ومركزها القيروان ، وفى المغرب الاوسط (الجزائر) قامت

دولة الرستمين ومركزها تاهرت ، وفى الغرب الاقصى قامت أربع دويلات صغيرة هى دولة الأدارسة الحسنيين (نسبة الى أدريس بن عبد الله ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ) فى فاس ودولة بنى المدرار فى سجلماسة ودولة بنى صالح فى نكور ودولة بنى صالح بنى طريف البرغراطى فى شالة وتامسنا ، ودولة الاغالبة هى أهم هذه الدويلات جميعا ، والاغالبة أسرة مستثيرة حكمت أفريقية طوال القرن الثالث الهجرى ، أسسها ابراهيم بن الاغلب بن سالم التميمى الذى ثبته الرشيد فى ولاية افريقية فى سنة ١٨٤ ه ، وهى أسرة عربية راقية عملت على نشر بذور الحضارة الاسلامية فى البلاد التى خضعت لنفوذها أى فى أفريقية وصقلية وأقام امراؤها المدن والقصور وشيدوا المساجد والحصون وشجعوا الآداب والعلوم والفنون ،

وأول أمراء هذه الدولة ابراهيم بن الأغلب (١٨٤ -١٩٦ ه) وكان من أفضل ولاة أفريقية ، فقد كان يجمع الى علمه وتفقهه فى الدين وأدبه حسن الرأى والنجده والبأس والحزم والقيادة ، ولم يل أفريقية أحسن سيرة ولا سياسة ولا أشفق على رغبة ولا أوفى بعهد منه .

وأتخذ ابراهيم مدينة القيروان عاصمة لولايته ، وأخذ يعمل منذ استقلاله عن الخلافة العباسية على تكوين قوة بحرية هائلة مكنت أعقابه من بعده من غزو جزيرة صقلية وافتتاحها منذ سنة ٢١٢ ه وغزو مالطة وسواحل ايطاليا الجنوبية الغربية ، ولقد أهتم ابراهيم بن الأغلب بالعمران اهتماما خاصة ، فشرع في سنة ١٨٥ في بناء مدينة القصر الغديم التي تقع أطلالها على بعد ثلاثة أميال جنوبي القيروان وسماها العباسية تعبيرا عن ولائه للعباسيين ، ولم يضل عهد أبن الاغلب من الثورات والفتن ولكنها كانت لا تقاس بالنورات التي كانت تضطرم في أفريقية في العهود السابقة ،

وأعظم انجاز قام به الاغالبة هو فتح صقلية في عهد دولة زيادة الله ابن ابراهيم ( ٢٠١ – ٢٢٣ ) أعظم أمراء بنى الاغلب وأفضلهم على الاطلاق ولم تنعم البلاد التونسية في عهودهم كما نعمت في عهده ، وكان رجل بناء وتشييد فقد ترك لنا آثارا كثيرة بالقيروان والعباسية وتونس وسوسة ، وكان يجمع الى جانب حبه للفنون والعمارة والآداب مقدرة وكفاية حربية ، فقد تمكن من اخماد الثورات التي اشتعلت بمجرد تولية الامارة وعكف على الاصلاح والبناء والتشييد ، وتشهد بذلك آتاره في سوسة والقيروان وتونس من مسلجد وقناطر وأربطة وخزانات ، ومن ماثر زيادة الله عنايته بالاسطول الاسلامي وقيامه بغزو بعض الجزر القريبة من تونس ، ففي سنة ٢٠٦ بعث أسطوله الى جزيرة سردانية فغزاها ، وغنم منها غنائم كثيرة وأهم الغزوات البحرية التي تمت في عهده فتح جزيرة صقلية ، وترجع أسباب فتح صقلية الى العوامل الآتنة :

- ١ \_ القضاء على غارات الروم وعودة الى سياسة الجهاد البحرى التي جرى عليها ولاة بنى أمية ٠
- حانت صقلية بالنسبة للمسلمين بلادا غنية فى الوقت الذى أقفرت
   بلاد المغرب من الخيرات وكانت صقلية لذلك تمثل أراضى جديدة
   يمكن استغلالها •
- س\_ هناك عامل دينى هو الجهاد في سبيل الله ، ولا ننسى أن أهل أفريقية كانوا قد تفهموا الدين وأصبح منهم العلماء والفقهاء ، وساعدت الرباطات على تكوين طبقة من الصالحين الذين كرسوا حياتهم للجهاد ضد الروم .

ومن أسباب الفتح العربى لصقلية سبب مباشريتلخص فى ان رجلايسمى فيمى عارض حكم قسطنطين بطريق صقلية وأعلن الأورة ، وشق عصا الطاعة ، ذلك لان حكومة بيزنطة كانت تشك فى نوايا فيمى الانفصالية ، وحرضت بطريق صقلية على التنكيل بفيمى ، وأعلن فيمى النورة فى سرقوسة ، ولكنه فشل ، فأعترم التخلص من البطريق ومن حكم بيزنطة ، فاستنجد بالعرب ،

اذن نوايا فيمى الاستقلالية والانفصالية كانت من أسباب استعانته بالعرب لتخليصه من بطريق صقلية و وتضيف الروايات التاريخية عاملا آخر ، وهو أن فيمى احب اومونيزا الجميلة ، ولكن صاحب صقلية ، اغتصبها منه ، فأعلن الثورة ، واستنجد ببنى الاعلب وهذه الرواية قد تبدو ضعيفة و ولكننا نستطيع أن نقول بان هذا القائد فيمى كان طامعا في الملك وفي حكم صقلية ، وكانت جزيرة صقلية قد تعرضت من قبل المسارات عربيسة ، فنبهت الروم الى هذا الخطر الداهم ، واتخذوا من صقلية قاعدة لحماية الامبراطورية عند حدودها الجنوبية ، فحصنوها بالقلاع ، ولم يتركوا جبلا الا وبنوا علبه حصنا ومن وقت لآخر كانت تخرج دوريات عسكرية تطوف بالجزيرة ما لمراقبة ، ما قد يشنه العرب من حملات على سواحل الجزيرة ،

كانت بين أفريقية وصقلية هدنة ، ولكن استنجاد فيمى بأمير أفريقية \_ زيادة الله \_ شجع هذا الأمير على نقضها ، ورآى انه آن الأوان ، وتهيأت الفرص لتحقيق علم بيته المنشود فى فتح صقلية ، وضم أراض جديدة الى دولة الاسلام ، الامر الذى يكسبه تأييدا ومكانة ومهابة فى نظر المسلمين عامة والعباسيين خاصة ، كما انه آن الاوان لتأمين حدود بلاده من غزو بيزنطى عن طريق صقلية ،

ومهما يكن من أمر جمع زيادة الله كبار رجال أهل القيروان والفقهاء والقضاة ، ومن بينهم اسد بن الفرات ، واستفتاهم فى أمر الهدنة ، وتقرير مصير صقلية ، هل يبقيها تابعة للدولة البيزنطية ، أم يضمها الى

الدولة العباسية ودنيا الاسلام ، وانقسم المجتمعون قسمين ، فريق يرى ضرورة الجهاد ، وغزو أراضى صقلية ، وفريق يرى التريث وعدم نقض الهدنة ، ولا يوافق الفريق الأول فى نقض الهدنة ، ولكن فى النهاية تغلب رأى أسسد بن الفرات بنقض الهسدنة ، وقال لهسم : ولا تهنوا وتدعو الى السلم وأنتم الاعلون ،

وأنتصر رأى اسد حينما تأكد للامير زيادة الله وجود اسرى مسئمين في جزيرة صقلية ، فلابد من فداء اسرى المسلمين ، والجهاد فريضة على المسلم ، وأسند زيادة الله لاسد بن الفرات بقيادة جيس لغزو جزيرة صقلية ، وأقلع الاسطول الاغلبي الاسلامي من مدينة سوسة في منتصف ربيع الاول سية ٢١٢ ه في نحو مائة مركب ، وانضم الى هذا الاسطول مراكب فيمي ،

وتعرض المسلمون لخطر داهم ومشقات وأهوال ، فأنتشر بينهم الوباء وأهلكهم الجوع ، فمات الكثير من جند المسلمين ، وكل ذلك وزيادة الله فى انشغال عنهم بفتن داخلية ، ومتاعب خارجية ، ولما انتهى من مشاكله ، أرسل نجدة المسلمين مكنتهم من فتح بلرم سعاصمة صقلية سوكان فتح بلرم خطوة كبيرة وهامة فى فتح باقى بلدان صقلية ، ذلك ان بلرم تقع على البحر ، ومن خلال البحر يستطيع المسلمون تلقى الامدادات من أفريقية ، كما أن بلرم صارت قاعدة عسكرية للمسلمين ، يتخذها المسلمون الشسن الغارات على باقى بلدان صقلية وفتح مدنها وقراها ، بدلا من القلاع التي كانوا يعسكرون فيها من قبل ، ثم ان المنطقة حول بلرم خصبة ، ويكفيها ان تزود عساكرهم بما يحتاجون اليه من مسيرة وعلوفه ، ومن بلرم كانت السرايا تخرج كل يوم فتشن الغارات فى انخاء الجزيرة ، وتعود محملة بالغنائم والاسلاب وخاصة الرقيق ، وأدن هذه الغارات المتكررة فى أنصاء الجزيرة ، الى ضحف المقاومة وأدن هذه الغارات المتكررة فى أنصاء الجزيرة ، الى ضحف المقاومة طاعتهم ،

واجه المسلمون مقاومة عنيدة ومريرة من بطريق صقلية من ناحية ، وجيوسُ الدولة البيزنطية من ناحية أخرى وكانت أقوى مراكر المقاومة ، وأكثرها ثباتا قصريانة وسرقوسة وطبرمين ومنطقة دمنش ،

واجه المسلمون كل هذه الاخطار ، وحاولوا جاهدين اضعاف مراكز المقاومة ، واستولى المسلمون على مسينة فأنفتح أمامهم الطريق الى جنوب ايطاليا ، وقد صرفتهم هذه الجهود نحو جنوب ايطاليا عن تثبيت أقدامهم في صقلية ، وعن اتمام فتحها ، وأتاحت لمدن صقلية فرصة لاسترداد قوتها ، وتقوية وسائل الدفاع عن استقلالها ، واعداد العدة لشن الهجوم على المسلمين ، ورغم ذلك ظلت السرايا الاسلامية تشن هجماتها صيفاً وشنتاءا ، ونتيجة لاصرار المسلمين على مواصلة الفتح ، سقطت قصريانة بيد العرب ، ذلك ان العباس بن الفضل عاصرها ثلاثة أنسهر متواليه ، قاسى خلالها أهل المدينة الجوع والعطش والحرمان ، وفي فصل الشناء غطى الدلج البقاع ، وأعتقد أهل قصريانة انهم آمنون من هجمات المسلمين، وجعلهم البرد غيرمستعدين للقاء العدو، ولكن أحد البيزنطيين أتصل بالعباس ، ووعده بتيسير مهمة المسلمين في فتح قصريانة ، فأمده العباس ببعض فرسانه وقاد الرومي الفرسان الى مدخل المدينة ، ودخل المسلمون قصريانة ، وشيد العباس بها مسجدا ، واسر من فيها من بنات البطارقة ، وغنموا منها معانم كثيره ، وبسقوط قصريانة أصبح المسلمون أكبر قوة في صقلية يعمل لها كل حساب ، وبات واضحا أن الحكم البيزنطى بصقلية على وشك الزوال • لذلك أرسلت بيزنطة الأساطيل لطرد المسلمين ولكن المسلمين قهروا كل مقاومة بيزنطيه ٠

وحصن المسلمون قصريانة ، حتى يتحصسن المسلمون فيها من المعدو ، وأتخذ الروم من سرقوسة مركزا للمقاومة وشن الهجمات على المسلمين ، وكان القسم الشرقى من صقلية لا يزال مستقلا عن العرب ، ولما كان هذا القسم أقرب الى القسطنطينية ، فقد أتخذه أهل صقلية

مركزا للمقاومة ، مستعينا بالامدادات البيزنطية ، وعادت القلاع التى استسلمت للمسلمين الى الثورة من جديد سنة ٢٤٦ ه ومات القائد المسلم العباس بن الفضل فى ساحة القتال ولكن ظل المسلمون يشنون الفارات على سرقوسة وغيرها ، وكادت طيرمين تسقط فى أيديهم •

ولى جعفر بن محمد أمر صقلية ، وظل يقاوم الاخطار التى واجهته في صقلية ، ويعمل على اتمام فتح البلاد ، وظلت سرقوسة تقاوم منذ أيام أسد بن الفرات حوالى نصف قرن ، وصمدت فى مواجهة هجمات المسلمين القوية ، ولكن اهلها ضعفوا ووهنوا فى عهد جعفر ، حينما استولى على بعض أرباض المدينة ، ودمر المسلمون مراكب الروم التى جاءت لنجدة سرقوسة ، وحاصر المسلمون البلدة تسبعة أسبير قاسى فيها الأهلون البؤس والجوع والحرمان واعد المسلمون معدات كثيرة لحصار البلدة ، وضعف الأهلون بسبب نفاذ المؤن والمعدات ، واضطرب أهل البلدة وعم غيها الاضبطراب بسبب البحث عن القوت ، ونهب الناس بعضهم بعضا ، وضعف أهلها ووهنوا ، وكان جيش صقلية ضعيفا ، اختلطت فيه جنود من جنسيات تستى ، بينما يسود الجيش المسلم النظام والطاعة لأوامر قائدهم الاعلى ، وخربت المدينة ، وتمكن المسلمون من أسر الكثير من أهل البلدة ، والحصول على الغنائم ، ونقل العرب غنائمهم واسراهم من أهل البلدة ، والحصول على الغنائم ، ونقل العرب غنائمهم واسراهم الى مقاومة العرب ،

ويحدثنا صاحب كتاب العرب فى صقلية بأن ثيود وسيوس نقل مع الاساقفة ورئيسهم صوفرنيوس بعد خمسة أيام الى الامير الاعلى ، ويعنى به والى • صقلية ، فوجدو ، «جالسا فى رواق وقد احتجب عن الاعين خيلاء وجبروتا» • وتحدث الأمير الى رئيس الاساقفة والمترجميوجه الحديث بينهما فى جدل دينى قصير ، ثم أذن لهم فأنصرفوا(١) •

<sup>(</sup>۱) انظر : احسان عباس « العرب في صقلية » .

كان ستقوط سرقوسة نهاية محاولات طال مداها ، وقد بقى القسم الشرقى غير خاضع للمسلمين ، وظل الروم يجددون محاولاتهم لاسترداد ما فقدوه ، وظلت قطانية وطبرمين وغيرها من المدن الشرقية شوكة في جنب الدولة الاسلامية ، وكانت الروح الدينية في هذه المنطقة ذات أثر في اذكاء روح المقاومة ، وظل والى بلرم يخرج بجيسه أو يبث سراياه ، ويفسد الزروع والثمار ، ويحرق الكروم ، ولما قرر ابراهيم بن الأغلب الخروج للجهاد مسنة ٢٨٩ ه ، استطاع فتح طبرمين وكان وقع الخبر على سماع الامبراطور مؤلما ، وارتكز عمل ابراهيم في منطقة دمنش ، ولكن منيته لم تمهله ليتم فتح هذه المنطقة وأخذت الفتن المحلية تشغل بال المسلمين ، ووافق ذلك ظهور العبيديين وسقوط الأغالبة ، وكانت مهمة أول والى عبيدى على صقلية أن يحارب دمنش ، ولكن استمرار الفتن مدة طويلة أراح شبه الجزيرة من الحاح الجيش الاسلامي ، حتى طبرمين التي فتحها ابراهيم عمرت من جديد ، واضطر أحد ولاة الكلبيين على الجزيرة أن يعاود فتحها سنة ٣٥١ هـ ويدمرها ، وبقيت المنطقة الشرقية غير معترفة تماما بسلطان المسلمين الى آخر أيامهم بالجزيرة ، وقنع منها الولاة بالجـزية ، ووجهـوا جهودهم الى الفتح جنوبي ايطاليا ه

وخضع أهل مسقلية للأنظمة المالية الاسسلامية المتعارف عليها في المريقية ، وازدهرت أحوالهم الاقتصادية على الرغم من كثرة الحروب وتعيرت الاحوال الاجتماعية ، باختفاء العنصر البيزنطى صاحب السيادة على الجزيرة ، وتحرر العبيد بدخولهم في الاسلام ، وظهرت عناصر جديدة في المجتمع من العرب والبربر والفرس والخراسانيين ، كما شهدت صقلية ازدهارا في الثقافة الاسلامية ، وأصبحت المساجد بمثابة مدارس لتعليم الفقه المالكي ، وألف سالم بن سايمان الكندى قاضى صقلية كتابه في الفقه المعروف بالسليمانية ،

وانتشر علما للقراءات والتصوف ، وعمت الرباطات سواحلها ومن أبرز نتائج المفتح الأغلبي لصقلية انشال الجند بحركة الجهاد في الجزيرة بدلا من انصرافهم الى الخلافات والشاحانات فيما بينهم ، الأمر الذي جنب دولة الأغالبة ويلاتهم .

يضاف الى ذلك انتعاش الأحوال الاقتصادية فى افريقية بعد حصول العرب الفاتحين على الكثير من الغنائم وتحف الكنائس ولم يعد البيزنطيون أصحاب النسيادة المحقيقية فى حوض البحر المتوسط، وفقدوا موردا ماليا هلما بانفصال صقلية عنهم وأدى اللقاء بين البيزنطيين والأغالبة ، الى استفادة الاغالبة من الفن البيزنطى ويتجلى ذلك بوضوح فى المقلاع والحصون والعمائر التى شيدت فى افريقية فى عصر الاغالبة ،

### الأغالبة والفرنجة:

بدأ العداء بين الاغالبة ودولة الفرنجة سنة ٢٠٦ ٨٦١ م وشنت السفن الاغلبية عدة غارات على سردينية عادت محملة بالفنائم وشن الفرنجة بدورهم غارات على افريقية ، واشتدت غاراتهم حتى بلغت أبواب القيروان ، ولم ينسحبوا الا بعد جهود مضنية قادها محمد بن سحنون ، واشتد العداء بين الاغالبة والفرنجة بعد حملة الاغالبة على صقلية ، وعبورهم مضيق مسينا الى شبه الجزيرة الايطالية ، التى كان يخضع معظمها للكارولنجية •

شجعت العناصر المناوئة لنظام الحكم فى ايطاليا الاغالبة على غزو الجزيرة ، فقد نشب نزاع بين دوقية نابلى ودوقية بنيفنت اللومباردية وانتهى هذا النزاع بعقد هدنة بين البلدين بمقتضاها وافقت نابلى على أداء جزية للدوق سيكر اللومباردى ، ولم يوافق لويس التقى امبراطور الفرنجة على مساعدة نابلى فى نزاعها ضد اللومبارد ، لذلك لم ير دوق نابلى أندريه بدا من الاستعانة بالأمير الأغلبى فى بلرم بصقلية ، واستطاع أسطول الأغالبة أن يرفع الحصار عن اللومباردى الذى كان مفروضا على

نابلى ، لذلك أضطر سيكر على عقد صلح مع دوق نابلى ٢٢١/ ٨٣٧ ؛ ومن ثم بدأ التحالف بين نابلى والاغالبة •

ورأى الاغالبة فى وجودها فى جنوب ايطاليا تأمينا لجزيرة صقليا من غارات البيزنطيين عليها ، لذلك رأى الاغالبة ضرورة ضرب معاقلهه فى الطرف الآخر من مضيق مسينا ، وبصفة خاصة أسطول البندقي الذى كان يهدد شمال صقلية ، وتوفى سيكر سنة ٢٢٥ وانقسمت مملك اللومبارد الى امارتين متنازعتين هما بتيفنت وسالرن ، وشجع ذال الاغالبة على العبور الى شبه الجزيرة مرة أخرى ، واتجهوا الى الفت المنظم وقد اتت لهم المدن والماقل فى أرض قلوريه وأنكبرده ، وانتصره فيها بصفة دائمة ، ومن أهم هذه المدن مدينة تارنت الشهيرة كما ضربو كابوا فى غزوة خاطفة ، وأحرق الاسطول الأغلبى سفن البندقية الترحاوات استعادة تارنت سية ٢٢٦ / ٨٤٠ م ،

وواصل الأغالبة زحفهم حتى وصلوا نهر ألبو ، واستولوا علم بارى ، واتخذ الأغالبة من بارى قاعدة عسكرية تخرج منها السرايا لش المغارات على سائر أنحاء شبه الجزيرة ،

وأثبت دوق نابلى حسن نواياه من الاغالبة ففى سنة ٨٢٨ ــ ٨٤٢ وقف الى جانب الاغالبة أثناء حصارهم مدينة مسينا فى صقلية ولك نابلى عادت عن موقفها الودى من الاغالبة ، وناصب دوقها العد للاغالبة ، وواصل الاغالبة غاراتهم على شسبه الجزيرة الايطالية حة استولوا على أربعة وعدرين حصنا ،

وتعرضت روما نفسها لغزو الاغالبة بعد أن استطاع المسلمون ا صقلية الاستيلاء على مسينا ، ويبدو أن هدف الاغالبة فى ذلك الوقد فتح جنسوب ايطاليا ، وقد باغت الاغالبسة مدينة أوسستى عا التيبر ، ووصلوا الى أسوار روما سنة ٢٣٣ ، وهاجموا الجانب الغربى لأنه لم يكن محصنا وغنموا غنائم كثيرة ، واستولوا على كنوز القديد بطرس والقديس بول ، وعادت الحملة الاغلبية الى أفريقية ، حين تعرض لها قيصر بن الدوق سيرجيوس حاكم نابلي .

وانشف الملك الكارولنجى عن الأغالبة بغزواته خارج ايطاليا وازداد الخطر الاغلبى على جنوب ايطاليا بتفريب بنيفنت وحصار جاثيه حول منتصف عام ٢٣٣ / ٨٤٦ ، لذلك ظهر لويس الثانى في جنوب ايطاليا على جيش قوى لمقاومة الأغالبة ولكن الاعالبة انتصروا عليه ، ولم يستطع الملك أن يجمع شمل الامراء الايطاليين لدفع خطر الاغالبة عن ايطاليا •

وانتهز الاغالبة الفرصة فأغاروا على سواحل الكارولنجية في ايطاليا وخارجها ففي سنة ٢٣٥ / ٨٤٩ سقطت مدينة آرل في أيديهم كما عاودوا غزو روما وجهزوا لذلك أسطولا كبيرا في جزيرة سردينيه والبحروا تجاه مدينة أوستى ، ولم يستطع المسلمون اقتحام مصب التيبر لحصانته ومناعته ، ودمرت عاصفة عاتيه الاسطول الاغلبي •

وأظهرت تهديدات الاغالبسة ضسعف البسابوية وعسدم قدرتها على مواجهة الغزو ، لذلك لم يجد البابا مناصا من التسليم للويس اثانى بتبنى الدفاع ضد المسلمين فى الغرب ، خصوصا وأن الامارات الايطالية لا تستطيع الاضطلاع بهذا العبء بسبب ما بينها من خلافات ، ولم يستطيع لويس الثانى مواجهة الاعالبة فى جنوب ايطاليا ، لذلك تمكن الاغالبة من الاستقرار فى جنوب ايطاليا ، وعسكر الجند الاغالبة فى المنطقة ، فتدخل البيزنطيون الطرد العرب من ايطاليا ، واستولى الامبراطور البيزنطى على بارى ، لذلك ضعف شأن الاغالبة فى جنوب ايطاليا وشنوا الغارات على السواحل الغربية لشبه الجزيرة ،

وبتولى شارل الاصلع حكم الامبراطورية وبتخليه عن أمور ايطاليا ازداد نفسوذ الاغالبسة في جنسوب ايطساليا من جسسديد ونجح الاغالبة في مصانعة بعض الامراء اللومبارد الصغار في الجنوب ،

بل ظهروا فى دوقية نابلى ، وهددوا روما نفسها ، وتواطأ معهم بعض موظفى البلاط البابوى على تسليم المدينة اليهم عام ٢٦٦/٢٦٣ م ، ولما ضعف البابا عن صد الاغالبة ولم يجد عونا من الأمراء والملوك ، دفع للاغالبة اتاوة مالية كبيرة مقابل الكف عن روما ، وفى نفس اللوقت اتجه اليابا لبيزنطة لتخليص بلاده من الاغالبة .

وكان فى امكان الاغالبة الاسستيلاء على ايطاليا كلها لولا ضعف الاغالبة بعد موت ابراهيم بن أحمد ، واضطربت دولة الاغالبة ف أفريقية فى عهد ابنه أبى العباس عبد الله ، وانشغال خليفته زيادة الله الثالث بمقاومة الخطر الشيعى ، وأدى ذلك الى انصراف الاغالبة عن أعمال الفتح فى ايطاليا ، وكان سقيط الدولة الاغلبية على يد الفاطميين الشيعه خلاصا لايطاليا من الخطر الاغلبي ومع ذلك فقد احتفظ الاغالبة حتى سقوط دولتهم بعدة قواعد حصينة فى ايطاليا مثل سابينو شمال بنيفنت وجنوب بسطوم ،

#### \* \* \*

كان عصر الاغالبة عصر ازدهار فى تاريخ أفريقية ، فلم تعرف هذه البلاد منذ العصر الرومانى ازدهارا اقتصاديا كما عرفته أيام الاغالبة ، فقد أصيب اقتصادها منذ النصف الثانى من القرن الثالث الميلادى حتى أولخر القرن السابع باضطراب شديد بسبب تعاقب الغزاه على أفريقية وقيام البربر بالثورات على حكامهم ، والفتن المواكبه لغارات سكان الجبال والبدو على المدن والسهول ، وعلى هذا النحو لم تكن المزارع الافريقية تعرف الامن اللازم لقيام الزراعة واتصال عبور القوافل التجارية ، وكان البناء الاقتصادى فى أفريقية عند بداية الفتح العربى المغرب فى غاية التصدع وعجلت ثورة كسيلة والكاهنة على هذا التصدع وآتى عليه تشدد أمراء بنى أمية فى جباية الضرائب ومانبع ذلك من عركات بين حشمود البربر الخوارج المسادين بالمساواة ، ولما قامت أسرة الاغالبة بامارة أفريقية أحس الزارعون بنوع من الاستقرار النسبى كانوا يفتقدونه منذ عهود طويلة وفى ظل هذا الامن الذى ساد

فى معظم عهود الاغالبة زادت الماصيل الزراعية وللم تتعرض أفريقية المقعط وقد أبدى اليعقوبي الجغرافي دهشسته لمظهر المضرة وكثافة الاشجار فى المنطقة المعتدة من قعودة الى الساحل ، حيث تسود زراعة الزيتون والنخيل والكروم أما المنطقة الواقعة شمال قعودة فكانت مرارع الحبوب ، ومن حيث ثروة أفريقية المعدنية فقد اشتهرت مجانة بمعادنها الكثيرة لا سيما الفضة والحديد والرصاص ، وبفضل توفر المعادن ازدهرت الصناعات فى عصر الاغالبة ومنها صناعة الالات الحديدية اللازمة لصناعة السفن والسيوف والسروج ولجم الخيل وصناعة التحف الزجاجية وكان فى القيروان حى خاص بالزجاجين مما يدل على شهرة القيروان بهذا النوع من الصناعات ، أما صناعة الخزف فقد تأثرت فى أفريقية بالتقاليد العراقية حيث كانت ترد على القيروان القراميد المذهبة أفريقية بالتقاليد العراقية حيث كانت ترد على القيروان القراميد المذهبة البغدادية لتزين قصور الأمراء ، كذلك اشتهرت أفريقية بصناعة السجاد والمنسوجات وأهمها الثياب السوسية الرفيعة ناصعة البياض ،

وأزدهرت الحياة التجارية في القيروان أزدهارا عظيما وكثرت في أيدى أهلها الاموال بسبب التجارة وكانت القوافل التجارية تسيد في الطرق المؤدية الى أفريقية والمغرب آمنة مما يدل على الرخاء الاقتصادى والاستقرار •

تطور المجتمع الاسلامى فى أغريقية فى العصر الأغلبى ، واستقرت البلاد ، وانتعشت الحياة الاقتصادية فنمت المدن ، واتخذت طابعا اسلاميا مثل القيروان وتونس وسوسه ، فازدانت بالمساجد والمنسات العامة كصهاريج الماء ودور الصناعة ودور الحكم وقصور الأمراء وكبار رجال الدولة ،

ومن أبرز سمات المجتمع الاسلامى فى أفريقية فى العصر الاغلبى تماسك هذا المجتمع فى عقيدة واحدة ومذهب واحد، هو مذهب أهل السنة ، أما الخوارج فكانوا قلة فى هذا المجتمع لا تأثير لهم فى تطور شؤونه .

واهتم الولاة المهالبة بتطوير جامع القيروان وانشاء أسسواق فى القيروان وتونس ، وانشاء الدور للمرابطين والزهاد ، والمحارس على الساحل ،

ولكن د ، حسن مؤنس<sup>(۱)</sup> يقول بأن بنى الاغلب هم الذين أدخلوا الحضارة الاسلامية فى الهريقية والمغرب الأوسط ، وجددوا مسجدى القيروان وتونس الجامعيين ، وهما مسجد عقبة ، ومسجد الزيتونة ، وقد أنفق زيادة الله بن الاغلب الاموال الطائلة فى تجديد مئذنته ، واعطائه الصورة الرائعة التى هو عليها الآن ، وكان يقول : ما أبالى ما قدمت عليه يوم القيامة وفى صحبتى أربع حسنات : بنائى المسجد الجامع بالقيروان وبنيانى قنطرة أم الربيع ، وبنيانى حصن مدينة سوسه وتوليتى أحمد بى وبنيانى قضاء ألمريقية ، وهذا يدلى على اهتمام زيادة الله بتعمير بلاده ، واصلاح أحوالها ، ونشر العدل بين ربوعها ، واهتم ذلك باصلاح جامع والزخارف والنقوش والكتابات الكوفية الجميلة ، كما أمر ببناء القبة بالكبيرة فى جامع القيروان التى تعتبر من أجمل القباب فى تأريخ المساجد ،

ومن الآثار المعمارية الرائعة التي خلفها الأغالبة ، جامع سوسة الذي جدد بناؤه خامس الأمراء الأغالبة ، أبو العباس محمد بن الأغلب ،

كذلك أهتم أمراء الأغالبة بالمنشآت العسكرية مئلما اهتموا بالمنشآت الدينية ، فأقاموا دار صناعة فى تونس وسوسة ، كما شيد الأغالبة الرباطات ، وهى بيوت يقيم فيها المجاهدون فى سبيل الله ، سواء رجال تطوعوا للجهاد أو جند فى جيش الدولة ، وقد تضخم الرباط بمرور الزمن حتى تحول من معسكر للمجاهدين الى مدينة كبيرة تتضمن معسكرات ومساكن وأماكن للحراسة وأخرى للعبادة ، ويرعى هذا الرباط ويديره شيخ من رجال الدين والتقوى والجهاد ، ينظم شؤونه ، ويقود

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس: معالم تاريخ المفرب والاندلس ص ٩٦ .

رجاله ، ويبصرهم بشؤون دينهم ، ويحدد واجباتهم نحو الله والوطن •

كان الشيوخ والفقهاء والزهاد رؤساء الناس والمتحدثين باسمهم أمام الحكام ، لأن بنى الأغلب لم يختلطوا بالبربر ، وانعزلوا فى مدنهم الموكية ، يحيط بهم جندهم وعبيدهم وحواشيهم ، ولا يتصلون بالعامة الاعن طريق الشيوخ وأهل العبادة ، وكان الفقهاء فى الغالب يكرهون التردد على الحكام ومجالستهم ، لانهم فى نظرهم أهل ظلم ، ولا يتقون الله فى القول والعمل ، لذلك كرهوا منصب القضاء ، وان كانت السلطات ترغمهم عليه أحيانا ،

ومن أبرز الفقهاء فى ذلك العصر سحنون وهو أبو سعيد عبد السلام البن سعيد بن حبيب النتوخى ، كان يجلس فى جامع القيروان يعلم الطلاب الفقه ويفتى ، ويعلم طلاب العلم علوم الدين و آداب السلوك ، وقد عاصر الامراء الاغالبة الاربعة ، وكان لا يخشى فى الحق لومة لائم ، وينوم الحاكم على ظلمه ، وينصحه ، ويحذره من معصية الله ، لظك تعرض للاضطهاد من قبل زيادة الله الاول ، وفى عصره أصدرت الدولة العباسية أوامرها بامتحان الفقهاء والقضاة فى قضية خلق القرآن ، وكان سحنون هو وكذير من فقهاء المغرب يرفضون القول بخلق القرآن ، وقبل أن يتعرض سحنون بلعذاب انتهت المحنة ، وتوقف تعذيب المعارضين للقول بخلق القرآن ،

والى سحنون ينسب أحسن تدوين عرف للسماع عن مالك بن أنس ، وهو المعروف بالمدونة ، وهى كتاب فقه على المذهب المالكى ، يعرض لمسائل الفقه الرئيسية من العبادات والمعاملات عرضا بليغا وموجزا ، وتعتبر المدونة من أشمل كتب الفقه الاسلامى(١) .

ويعتبر حكم الاغالبة فترة انتقال فى تاريخ افريقية ، فقد تحولت البلاد من مجتمع مضطرب الى مجتمع له سماته وخصائصه من البربر

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس: معالم تاريخ المفرب والاندلس ص ٩٩٠.

والعرب الواقدين والخراسانيين والاندلسيين يعملون جميعا بالزراعة والتجارة والصناعة ، ويندمجون مع بعضهم البعض ، ليظهر من هذا الاندماج مجتمع جديد ، يضم خلاصة هذه العناصر ، وخصائصها وميزاتها ، ويبرز شخصية هذا المجتمع المتميزة ،

وفى أفريقية ظهرت المدن بكل امكاناتها بها المساجد الفخمة والقلاع الحصينة والاسوار والقصدور المنيفة ، وظهرت هذه البلاد فى أواخر القرن الثالث الهجري التاسع الميلادى شدعبا اسلاميا عربيا مكتمل التكوين ، وله مكانه الواضح المتميز على الخريطة العامة للعالم الاسلامى فى عصره الذهبى (١) .

## ٣ ــ دولة الادارسـة في فاس

استطاع العلويون بعد ثورات متعددة في العهد الاموى وفي العصر العباسي الأول تحقيق هدفهم الرامى الى اقامة دولة يحكمها امام من ال بيت رسول الله ، ذلك هو ادريس بن عبد الله وهو الآخ الرابع لآبناء عبد الله بن المسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ، واستشهد الحونته الثلاثة في ثوراتهم ضد الخلافة العباسية ، وأولهم هو محمد ذو النقس الزكية ، وثانيهم ابراهيم شهيد باخمرى ، وثالثهم يحيى بن عبد الله ، ورأى ادريس البعد بثورته عن مركز الضلافة العباسية ، فلجأ الموائي وأيده البربر ، وأقام دولة الادارسة ،

ودولة الادارسة هى دولة طويلة العمر ، قامت فى النصف الثاني من القرن الثاني الهجرى ، واستمرت حتى أواخر القرن الرابع الهجري أى أنها استمرت قرنين ونصف قرن أى ضعف ما عمرته دولتا الاغالم والرمتميين ، واستطاعت أن تصمد فى وجه دعاة الفاطمية ، وحاهظة على استقلالها من دولة الامويين فى الاندلس ولكنها رغم صفرها أدم دورا حضاريا بارزا فى تاريخ المغرب سواء فى نشر الاسلام أو فى تعربيه

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ،۱۰۰

البسلاد وفد ادريس الى الغرب الاقصى ومعه مولاه راشد يقسال النه من أصل بربرى ، وكان راشد يتزيابزى التجار ويتظاهر بأنه السيد وادريس خادمه ، يأمره أمام الناس فيطيع أمره ، ذلك ليخفى شخصيته أمام الناس وفى خلال سنة ١٧١/ ٧٨٨ ظهر الاثنان فى طنجه وأخذ راشد يدعو لامير علوى يحمل راية الاسلام ، ويخلص الناس من الظلم والزندقة ،

وقد التف الناس حول راشد حيث جذبتهم الدعوة لرجل من آل بيت رسول الله ، وواصل راشد الدعوة بين أفراد قبيلة أوربه ، وكثر أتصاره ومؤيدوه في بلده وليلى ، وهي أصلح ما تكون كمركز لدعوة سياسية ، لانها مركزا تجاريا ممتازا وسوقا عظيما للقبائل ، ونتسهد تجمعات كثيرة من البربر ، ونزل ادريس مدينة وليلى حوالى ١٧٢ ، وبدأ يدعو لنفسه ، وأيده شيوخ أوربه ورأوا فيه خير منقذ لهم من سلطان برغواطه ، وتطلعوا الى أن يقيم بهم دولة مستقلة مثل دولة بني رسمتم في تاهرت خصوصا أن هذا الداعي من آل البيت ، وبعد جهد ليس باليسير عهد شيوخ القبائل الى ادريس بحكم وليلى وزعيم الجناح الغربي من قبيلة أوربه ، وتبعه بعض أفراد القبائل الصغيرة المقيمة في تلك النواحي ، وكانت ناقمة على برغواطه ، وواصل ادريس بث سلطانه في تلك النواحي سلما أو حربا حتى امتد سلطانه في أقل من عام الى بقعة كبيرة في الشرق الاقصى ،

وقد استاء الرشيد من اقامة دولة الادارسة ، فقد اقتطع ادريس جزءا من دولته ، ورأى الرشيد أنه من الصعب ارسال جيش للقضاء على هذه الدولة لبعد المسافة ، ولان ادريس يتمتع بتأييد البربر ، وينسب المؤرخون الى المرشيد بأنه للجأ الى التآمر للتخلص من غريمه ، فأرسل طبيبا يقال له الشسماخ ، قدم لادريس دواءا فيه مادة سامة قضى عليه ، وتوفى ادريس بعد حكم دام ثلاث سنوات سنة قضى عليه ، وتوفى ادريس بعد حكم دام ثلاث سنوات سنة

حافظ راشد على استقرار حكم الدولة الجديدة فى آل ادريس ،

وقد ترك ادريس جارية له حاملا ، فاتفق ادريس مع شيوخ القبائل على الانتظار حتى تلد الجارية ، وأنجبت ولدا ، فظل ادريس وصيا عليه حتى بلغ العاشرة من عمره وولاه سنة ١٨٦ م حكم الدولة الجديدة •

ولى ادريس الثانى الحكم خلفا لابيــه ــ وهو طفــل ــ فكفله راشد ، وأحفظه القرآن فى طفولته وعلمه الحديث وعلوم اللغة وسير الملك وأخبار الماضين وأبيام الناس وركوب الخيل والرمى ، والخلاصة أعده للملك خير اعداد •

ولما تهيأ ادريس للملك ، أخذ راشد له البيعة من سائر القبائل سنة ١٨٦ ه ، ولكن ابراهيم بن الاغلب خثى على ملكه من دولة الادارسة ، وكان يرى أن راشد هو المدبر الحقيقى لهذه الدولة ، نذلك دبر مؤامرة للتخلص منه ، على أن هذا العمل لم يؤثر ولم يضعف دولة الادارسة ، بل تولى أبو خالد يزيد بن الياس العبدى الاشراف على الملكة واستقرت الامور ، وقويت الدولة ،

ازدادت قوة ادريس بتوافد العرب عليه ، وقربهم ورفع منازلهم ، وجعل منهم بطانته دون البربر • وبذلك خرج ادريس، من سيطرة البربر على الحكم •

قرر ادريس الثانى بناء مدينة ليقيم فيها هو وخاصته وجيشه ووجوه مملكته ، واشترى أرضا فى موضع مناسب لبناء مدينته ، وشرع العمال فى البناء فى موقع يقع بين جبلين صغيبين ، على ضفتى نهر صغير وهو نهر فاس ، وبدأ البناء فى سنة ١٩٢ ه بعدوة الاندلس ، وقد سمى هذا الشق من المدينة فيما بعد باسم المهاجرين الذين أجلاهم المكم ابن هشام عقب الفتنة الربضية ، وشيد ادريس سور المدينة ، والمسجد الجامع ، وأما عدوة القرويين فانها أسست سنة ١٩٣ ه ، وأذن ادريس للناس ببناء الدور وغرس الاشهار والبساتين حولها ، وبنى جامعا

متصلا بمنزله ، وهو المعروف بجامع الشرفاء ، وعقب اتمام أسسوار شقى المدينة والجامعين ، أنزل ادريس الثانى الوافدين عليه من الاندلس بالمعدوة الشرقية ، فسميت عدوة الاندلس وأنزل الوافدين من القيروان الذين كانوا معه بالمعدوة الغربية ، وسسميت عدوة القرويين ، ثم أمر بزيادة البناء والغرس والدور والمساجد والحوانيت ، وعمرت الارض وكثرت خيراتها ، وقصدها الناس من مختلف المناطق للاقامة والتملك ، وسكنها العلماء والادباء والتجاز والصناع ، وهكذا كانت مدينة فاس عبارة عن مدينتين منفصلتين مسورتين ، كلتاهما في سفح جبل ، ويفصل بيبهما نهر ، تمتد عليه جسور ، ويستمد مياهه من عين غزيرة ، وقد احتفظت نهر ، تمتد عليه جسور ، ويستمد مياهه من عين غزيرة ، وقد احتفظت نهر ، تمتد عليه جسور ، ويستمد مياهه من عين غزيرة ، وقد احتفظت كلتا المعدوتين بكيانها على النمط الذي خططه ادريس الثاني حتى عهد ملوك زنانه في أواخر القرن الرابع الهجرى ، فكان لكل من المدينتين مساجدها وأسواقها وولاتها ،

صاول ابراهيم بن الاغلب التخلص من ادريس الثانى ، وذلك بالعدات الفرقة بين أصحابه وجملهم على مبايعة الرئسيد ولكن هذه المؤامرات باعت بالفئل ، ثم خرج ادريس سنة ١٩٧ ه لغزو من بقى من الكفار بنفيس ، ودخل هذه المدينة ثم اتجه الى الجنوب ، واستولى على مدينة أغمات ، وبعدها أخضي البلاد بين المنطقتين ، ثم دخيل تلمسان صلحا وقضى فى تلمسان ثلاث سنوات نظم أمورها ، وأضعف الخوارج ، وبعدها عقد هدنه مع الاغالبة ، أمن بها من بطش الاغالبة وتوفى ادريس الثانى سنة ٢١٣ ه ه

ويعتبر ادريس الثانى بحق المؤسس الحقيقى لدولة الادارسة وهى أول دولة كبيرة فى المغرب منذ الفتح الاسلامى ـ فقد تمكن من درء خطر الاغالبة ، وسيطر على البربر سيطرة كاملة ومد حدود مملكته ـ التى كانت تضم أوربه ـ عبر جبال الاطلس الاعلى فى جنوب مراكش حتى درعة ولذلك ضمن لنفسه الاستفادة من موانى المحيط الاطلسى والسيطرة على مضيق جبل طارق من طنجه وسبته قاعدتا الزحف الى الاندلس ٠

ومن أهم انجازات ادريس الثانى التوغل عبر الجبال المنيعة ومواجهة القبائل شبه المتوحشه المعتصمة بهذه الجبال ، والتى ظلت فى معزل عن الدنيا ، واجتاز ادريس الثانى هذه الصعاب ، ونشر الاسلام بين أهل هذه الجبال الذى امتد منها الى الصحارى الواسعة التى تمتد وراءها ، ومن أهم انجازات ادريس القضاء على الخوارج الصفرية الذين أضعفوا بلاد المعرب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا أما خوارج بنى مدرار والدولة الرستمية فقد تصايش ادريس معها سلميا ،

بلغت دولة الادارسة \_ كما قلت \_ أوج عظمتها فى عهد ادريس الثانى ، وأما عهد ابنه ممد بن ادريس ، فهو يمثل استقرارا للامور ، والمحافظة على المكاسب التى حققها أبوه ، وأعقبه عهد تدهور كبير بقيام الدولة الفاطمية بالمغرب ، والتنافس بينهم وبين الامويين فى الاندلس ،

#### تأسيس مدينة فاس

فى الواقع نشأة مدينة فاس ، هو نشأة مدينتين احداهما قريبة جدا من الآخرى ، وان بقيتا مستقلتين برغم هذا سنة واحدة ويسترعى الانتباه كيف استطاع ادريس الثانى القيام بهذا العمل الضخم على الرغم من صغر سنه ، تأسيس مدينتين متباينتين فى مكان واحد ، وجعل لكل منهما سورا بدلا من احاطتهما معا بسور واحد ، وحقيقة الامر أن مدينة فاس قد بنيت فى سنة ١٧٧ ه عندما دخل المغرب ادريس بن عبدالله هاربا من تعقب أبى جعفر المتصور له حيث التف حوله البربر عند ذلك ، وجعلوه على رأسهم وبنوا له مدينة فاس على مستنقخ عشبى ، وعندما حضرت الاسس ــ استكشفت فأس فى الأرض ، وهكفا سميت بمدينة فاس ، وضربت بها النقود ابتجاء من تاريخ غير محدد ، ولكنه يرجح على الاقل سمنة ١٨٩ ه / ١٨٥ م ، ويقضى ادريس الثانى ولايته فى المدينة الجديدة ولما كان ولما بالتجديد ، بنى هو الاخر فى الجزء الواقع الى انغرب من نفس الموقع ، والذى وجده الافضل مدينة جديدة على

الطراز الشرقى ، أو على الطراز الافريقى ، هذه المدينة أطلق عليها رسميا اسم العاليه ، ولعلهم سموها أيضا فيا ذكر اليعقوبى اسم أفريقية وهو اسم له علاقة واضحة بالاسم الذى انتهى به الامر الى أن صار شائعا على ألسنة الناس ، فقالوا مدينة القرويين أو مدينة القيروانية ، وبعد ذلك بتسع سنين سنة ٢٠٢ ه كان حضور القرطبيين المعروفين باسم ثوار الربض الى ادريس الثانى مؤديا الى اضعاف الصفة التى اتسمت به مؤسسة أبيه الواقعة على الضفة اليمنى من وادى فاس ، حين استقروا فيها ، وقد انشاؤا مدينة فاس على النمط الاندلسى ، وما لبثوا أن أعطوها طابعا جديدا لمدينة منظمة لم يكن لها من قبل ، وهكذا لم يلبث اسم مدينة الاندلسيين أن حل محل الاسم القديم ، وهو مدينة فاس فصار يطلق بعد ذلك على كل الاقليم والدينتين القائمتين فيسه ،

كانت مدينة فاس فى عصر ادريس الأول لا تبدو أكثر من أنها مدينة بربرية صديرة ولم يزل بمراكش أمشلة عدة لهذا النوع من المدن مما يجعل طابع القرى الرغوية خاصة وهى غالبا تكتلات قليلة الكثافة الى حد ما تتشأ فى طريق جبلى أو فى الجبل نفسه ، وتكون محصنة تحصينا بدائيا ، حيت نجدها متراصة بوجه عام على سطح ينحدر الى بطن أحد الأودية ، وفيها سوق أسبوعى ، أما فى الداخل بيوت متواضعة ومراع للماشية ومخازن الغلال وجامع متواضع ،

وفى عهد ادريس الثانى عاشت فاس فى رخاء وضربت فيها عملة سنة ١٨٥ ه، واستقبل فيها ادريس الثانى المهاجرين العرب الذين لجأوا اليه من الاندلس ومن أفريقية الاغلبية وكان وجودهم فى فاس ولاسبا كبيرا لادريس الذى كان يشعر أنه فى عزلة وسط البربر، وأخذ يستعد لاستغلال هذا العنصر المهم من العرب للتخلص من البربر، وأخذ يستعد واتخذ بلاطا عربيا له وزير وكاتم سر وقاض من أفاضل العرب،

والظاهر أن الوزير عمير الذي نزوج عاتكة \_ ابنة ادريس الثاني \_

قام بدور مهم حاسم فى تأسيس مدينة عدوة القروانيين ولا شك أنه أقنع سيده الشاب بألا يقيم مقره فى مؤسسة أبيه بمدينة فاس وأنه يستقر بقربها على الجزء الاكثر ماء من هذا الموقع ، وأن يحسن انشاءها ألمنى الحقيقى الجدير بالمدن السورية والاندلسية الزاهرة فى دلك الوقت ، فأنشا فى المدينة الجديدة قصرا للامارة ، كما بنى مسجدا اسمه مسجد الاشراف وكان لابد للمدينة الجديدة من أن تنمو سريعا ، وكان أحد أحيائها خاص بيهود استقروا فيه ، وتزعموا النشاط التجارى ، على أن العرب والموالى كاتوا فى الغالب من الفارين القروانيين ممن وفدوا لخدمة الحكومة الاغلبية بأفريقية ، أما البربر فلم يكن لديهم ما يشكون منه ، اذ كانت لهم مدينتهم الخاصة ذات الطابع الذى يميز حياتهم ، وكانت قريبة من منازلهم ،

ومن هنا نرى أن ادريس الثانى قد احتفظ بمدينة فاس الكي تكون سكنا لجنده البربر ولضباطهم ه

وكل الدلائل تدل فى النهاية على أنه بينما كانت مدينة ادريس الثانى تنهو وتزدهر اذا بمدينة فاس القديمة تظل متأخرة فى مضمار، المدن العربية بل وتزداد اضطرابا لدرجة أنها بعد ذلك بعدة سنين عندما سمح الامير للقرطبيين من أهل الربض بالاقامة فيهار لم تكن بلا شك أكثر من مجرد تربة كبيرة تقوم عليها بيوت متواضعة من اللبن مغطاة بفروع الاشجار ، وكان على الاندلسيين أن يحسنوا مدينتهم سريعا ومع هذا فقد تركوا فى أحيائها المتطرفة طابعا ريفيا قويا ،

# هركات الخوارج في المغرب

الاباضية فرقة من الخوارج ، وقبل أن نشير الى حركتهم فى بلاد الموب فى أواخر العهد الاموى ، يجب أن نتكلم بايجاز عن الخوارج ،

الخوارج مفردها خارجى ، وهم أتباع أقدم فرقة فى الاسلام ، وقد نشطوا فى أواخر عهد على بن أبى طالب ، وتولية معاوية النفلافة ، وأحدثوا اضطرابات كثيرة فى الدولتين الاموية والعباسية ، وقدر لبعض حركاتهم النجاح فترة من الزمن (١) •

نشأت فرقة الخوارج أثناء معركة صفين بين على بن أبى طالب ، ومعاوية ابن أبى سفيان ، وطلب جند معاوية تحكيم كتاب الله فى النزاع بين الفريقين ، وعارض فريق من جيش على التحكيم على اعتبار أن الرجال لا يصح أن يحتكم اليهم فى حكم الله ، وهذا الفريق قوامه قبيلة تميم بالذات ، وهجروا جيش على قائلين لا حكم الالله ، ثم تركوا الجيش ، وانسحبوا الى قرية حروراء غير بعيد عن الكوفة ، وارتصوا بعبد الله بن وهب الراسبى قائدا عليهم (٢) ،

وسمى هؤلاء الخوارج الأوائل بالحرورية (٢) ، وانتعست هذه الفرقة ، واتضم اليها القراء فى جيش على • بعد ما شعروا بالخذلان وخيبة الأمل من نتيجة التحكيم التى كانت فى صالح معاوية وفى غير صالح على وأظهر الخوارج مذهبهم وقالوا بعدم أحقية على فى الخلافة ، وأصبحوا يعتقدون أنهم وحدهم المسلمون ، ومن ليس على عقيدتهم كافر (٤) ، وعليهم رد هؤلاء الكفار الى حظيرة الدين ، وطعنوا فى مسلك عثمان ، وأبوا الثأر لمقتله ، وقوى أمر الخوارج شعيئا فشهيئا بترايد

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية .

<sup>(</sup>٢) المسعودي : مروج الذهب هـ ٢ ص مف٢ .

<sup>(</sup>٣) البغدادى : الفرق بين الفرق ص ٥٨ - ٦٠ -

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج ١ ص ٣٣٤ ٠

المساواة بين السعوب في الاعتقاد وهو المبدأ الذي قال به الخوارج(١) ٠

وكان على بن أبى طالب قد غول على الزحف الى الشام لحاربة معاوية ، واعادة الوحدة الى دولته ، بعد أن رفض قرار الحكمين لكنه علم أن الفوارج تجمعوا فى النهروان ، وقوى أمرهم واشتد خطرهم ، وقتلوا مخالفيهم ، وأشاعوا الذعر بين الناس ، وسبوا النساء وأشاعوا الفراب والدمار ، فتحول على الى النهروان ، وألحق بهم الهزيمة سنة الفراب والدمار ، فتحول على الى النهروان ، وألحق بهم الهزيمة سنة ٨٣ ه<sup>(٢)</sup> ، ونكل بهم ، لكنه مع ذلك لم يتيسر له القضاء عليهم وعلى آرائهم ، فظل بعضهم يقيم معه بالكوفة ، كما أقامت جماعة منهم بالبصرة ، وقتل على بن أبى طالب بيد أحد الفوارج سنة ، ٤ ه ، ولما قامت الدولة الأموية قوى شأن الفوارج ، واعترضوا على تولية معاوية الفلافة ، لانه لم ينلها باجماع كلمة المسلمين ، وخالف سسيرة معاوية الدائدين باتخاذه الحرس والحجاب وتثبيده قصر الخضراء مقرا له ، وقوى أمرهم فى البصرة والكوفة (٢) ،

اشتد ولاة بنى أمية فى العراق فى قمع الخوارج ، وتعقبوهم ، ونكلوا به ملكنهم لم يهنوا ولم يضعفوا ، وظلوا يعارضون الحكم الاموى ، ولما أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة فى مكة ، انضم اليه فريق من الخوارج بقيادة نافع بن الأزرق وذهبوا الى مكة ليجاهدوا مع ابن الزبير ضد الحكم الاموى ، ويذودوا عن البيت الحرام (3) ،

على أن الخوارج اختلفوا مع ابن الزبير حول رأيه فى عثمان فقال لهم : انى ولى لابن عفان فى الدنيا والاخرة ، وولى أوليائه وعدو أعدائه ، فقالوا له : برىء الله منك يا عدو الله ، ثم انصرفوا عنه ،

<sup>(</sup>١) نشوان الحميرى: الحور العين ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الطبرى: تاريخ الامم والملوك حوادث سنة ٣٨ ه.

<sup>(</sup>٣) ابن الاثي: الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٠ ه ٠

<sup>(</sup>٤) محمد جمال الدين سرور: الحياة السياسية ص ١٠٠٠

فسار جماعة منهم الى البصرة وفيهم نافع بن الازرق المنفى وعبد الله ابن صفار السعدى ، وعبد الله بن اباض (١) .

ساد الاضطراب بلاد العراق بعد وفاة يزيد بن معاوية ، وعجز ولاته عن مقاومة الخوارج ، فأعادوا تنظيم صفوفهم ، وأعلن نافع بن الازرق نفسه أمير المؤمنين في الاهواز ، وبايعه أنصاره ، وعارض بيعته عبد الله بن صفار وعبد الله بن اباض ، وأتباعهما من الخوارج ،

واصل الخوارج شن غاراتهم فى شرق الدولة الاسلامية ، وكانت غاراتهم أشبه بحرب العصابات ، ويرجع الفضل فى معظم انتصاراتهم الى سرعة حركة فرسانهم فكانوا يتحركون فجأة لا يتوقعهم أحد ، ويكتسحون البلاد ، ويباغتون المدن غير الحصينة ، ثم ينسحبون مسرعين تخلصا من مطاردة جيش الدولة لهم (٢) .

وكان على ولاة بنى أمية بعد القضاء على ابن الزبير أن يخوضوا حسربا لا هوادة فيها على الخسوارج الذين كانوا أعداء لابن الزبير والامويين على السواء • وانقسم الخوارج الى أزارقة وصفرية واباضية وتعددت فتنهم فى شرق الدولة الاسلامية وازداد خطرهم نتيجة لاعمالهم التخريبية • وانتفاضاتهم التى اتسمت بطابع العنف والقسوة بل والوحشية ، ولم تفت فى عضدهم ، ولم يضعفوا ولم يهنوا من بطش الامويين وتنكيلهم بهم • على أن المهلب بن أبى صفرة • والحجاج بن يوسف الثقفى • قد تمكنا بعد جهد جهيد وعناء شديد دام عدة سنوات من هزيمة جموع الخوارج (٢) •

وكانت جزيرة العرب مسرحا لحركات الخوارج وبالذات بين عامى

<sup>(</sup>١) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج ٤ ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) غلهوزن : الخوارج والشيعة ص ٩٦. ٠

<sup>(</sup>٣) المسعودى : مروج الذهب ج ٣ ص ٨٠ .

٢٥ ــ ٧٧ ه حيث استولوا على اليمامة • وامتد نفوذهم الى حضر موت واليمن ومدينة الطائف ولم يمنعهم من الاستنيلاء على مكة والمدينة الا خوفهم من اثارة الشكوك في دينهم و حقيقة نكل بهم الحجاج بن يوسف واكنه لم يكن قضاء مبرما • فقد بقى أفراد من الخوارج ف بلاد اليمن يتهيئون للثورة ضد الحكم الاموى حينما تتاح لهم الفرصة ٠ غيذكر الخزرجي (١) أن الخوارج قدموا الى صنعاء سنة ٧٧ ه • فجمع وهب بن منبه الناس لقتالهم ٥٠ فقال له الناس : لا طاقة لنا بهم ، ونحن نخشى أن يستحلوا دماعنا فتفرق الناس • وصالحوا الخوارج على مائة ألف دينار مفاستعان أهل صنعاء بأهل المفاليف على المال • فأمدوهم بالمال ، وتفرق المخوارج ،

اضطربت الأمور في الدولة الأموية بعد وفاة هشام بن عبد الماك سنة ١٢٥ م وتولية الوليد بن يزيد الخلافة ... الذي قضى معظم أيام خلافته في البادية ، وبقى في الخلافة سنة وشهرين ، ثم قتل لسوء سيرته سنة ١٢٦ ه ، وخلفه يزيد بن الوليد الذي توفى بعد خمسة أشهر وبويع أخوه ابراهيم ، وفي عهده تجلى الاضطراب في البيت الأموى غلم يكن هناك اجماع على توليته ، فكان ناس يسلمون عليه بالخلاقة ، وناس بالامارة ٥٠ وناس لا يسلمون عليه بواحدة منهما ٠ وانتهى الأمر بعزله وقبتله على يد مروان بن محمد (٢) • ولما ولى مروان بن محمد الخلافة تعصب للقيشية وطالب اليمنيين بدم الوليد بن يزيد • هنار عليه يزيد بن خالد القسرى بدمشق (٦) وانضمت اليه اليمنية فأرسل مروان الى دمشق جيشاً أخمد الثورة كما قضى على ثورات أخرى ف بلاد الشام قام بها اليمانية<sup>(1)</sup> .

ولم يكد يستقر الأمر لمروان بن محمد فى بلاد الشام حتى خرج عليه سليمان بن هشام بن عبد الملك • ودعا أهلها الى خلعه • وانضمت

<sup>(</sup>١) الكفاية والاعلام ص ١٨ -

<sup>(</sup>٢) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص ١١٦ · (٣) ابن طباطبا : الفخرى ، في الاداب السلطانية ص ١٢٣ ·

<sup>(</sup>٤) الداينورى: الاخبار الطوال ص ٣٣٤٠

النه اليمانية • فسار اليه مروان • وأوقع به (١) الهزيمة ولما كانت أكثر عرب الشام من العنصر اليمنى فقد آثر مروان بن محمد أن يتخذ حران حاضرة لدولته بدلا من دمشق حيث كانت تقيم القيسية عماد دولته (٢) •

وكان مروان بن معمد من أقدر خلفاء بنى أمية فى الادارة والحرب والسياسة ، ولكنه ولى فى وقت كثرت فيه القلاقل والاضطرابات فى الدونة ، وتعددت الثورات ، وانقسم البيت الحاكم على نفسه ، وانتشرت الدعوة العلوية فى الكثير من أرجاء الدولة الاسلامية ، ونجحت الدولة العباسية فى اقليم خراسان نجاحاً كبيرا ، وازداد نشاط الخوارج ،

## قيام المدولة الرسستمية

قام نزاع بين حبيب بن عبد الرحمن والى العباسيين على المريقية مع ور فجومة وما أنضم اليها من الخوارج وأضطربت الأمور في أقريقية حيث دخلوا القيروان وربطوا دوابهم في المسجد الجامع ، وتقتلوا كل من كان من قريش وسامت أهل القيروان سوء العذاب ، وندم الذين دعوهم أعالوهم أشسد ندامة في هذا الوقت ورأى الأباضية في منطقة طرابلس وجبل نفوسة الوقت قد حان ليكونوا لهم امارة مستقلة ينظمون فيها شؤونهم وفق تعاليمهم ومبادئهم ، ويكون على رأسها امام تتوافر فيه الشروط التي يجب أن تكون في الامام كما يرى ذلك علماؤهم ويقول المؤرخون أن الأباضية في منطقة طرابلس صاروا في دور (الكتمان) بعدما أقتتل الحارث بن تليد وعبد الجبار بن قيس الهوارى من طرف عبد الرحمن بن حبيب ، وظلوا كذلك حتى قدم أبو الخطاب وأصحابه من الشرق ، فتطلعوا الى الخروج من هذا الدور الى دور (الظهور) وخاصة بعدما قدروا قواتهم و وقدروا مكان مدافعة عدوهم ورأوا أنهم وخاصة بعدما قدروا قواتهم ، وقدروا مكان مدافعة عدوهم ورأوا أنهم قادرون على الدفاع عن كيانهم بعد ظهورهم ،

<sup>(</sup>١) ابن الائير: الكامل في التاريخ ج ٥ ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج ٥ ص ١٥٧ .

وقد تطلب آمر الظهور منهم تعيين أمام يقسود حركتهم • وكان الامام الذى اتفقوا عليه هو أبو الفطاب عبد الأعلى بن السمح المفارى الذى أشسار له بالامامة من قبل أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة ، وقد أشترط الأباضية عليه أن يحكم بينهم بكتاب الله وسنة رسسوله وآثار الصالحين ، أما هو فقد اشترط عليهم حتى يقبل الامامة حآلا يثيروا مسألة الحارث وعبد الجبار التى أحدثت الفرقة بين صفوفهم وقبلوا منه أثمة المهتدين ، وكان ذلك على رأس ١٤٠ ه و آتاه أهل القيروان داخلين في حماه وطالعوه بما ارتكب الورفجوميون من ضروب البطش والظلم وأنكر من ورفجومة الأعراض وتدنيس المساجد ، فلما بلغه ذلك غضب وأنكر من ورفجومة سلوكها فتحركت في نفسه عوامل الفيرة على وأنكر من ورفجومة سلوكها فتحركت في نفسه عوامل الفيرة على مقدمتهم هوارة وزحف بجموعه يريد القبيروان اقتسال ورفجومة ، فالتقى معهم وقساتهم ، ثم هزمهم وتبعهم يقتلهم ، ثم أنصرف الى القيروان •

ترعم أبو عبيدة حركة الأباضية السرية ، وأوجد مجتمعا متعاونا متماسكا ، وكون جماعة تعمل فى سرية وكتمان على نشر المذهب الأباضى وأنشا مدارس سرية لتعليم الدعاة وتوجيههم ، وهؤلاء الدعاة الذين عرفوا بحملة العلم ، انتشروا فى بقاع العالم الاسلامى لنشر المذهب الأباضى ، وعرفوا بحملة العلم ، وقد وفقوا فى نشر المذهب الأباضى فى كثير من البلاد ، ومن بينها المعرب ، التى عرفت أفكار الضوارج منذ نشأتها ، وأول من دعا للأباضية فى المغرب ، سلمة بن سعد الحضرمى فى أواخر القرن الأول الهجرى ،

استقر سلمة بن سعد الحضرمى فى جبل نفوسة فى منطقة طرابلس وأخذ يدعو لذهبة بين قبائل هوارة البربزية التى كانت تسكن فى تلك المنطقة ، وكان سلمة شديد الحماس ، متفانيا فى نشر مذهبه ، مضحيا

فى صبيل ذلك بالنفس والنفيس ، وقد استطاع هذا الداعى اقناع بعض مؤيديه المتحمسين للمذهب بالذهاب الى البصرة للتفقه بأصول الدعوة الأباضية على يد زعيم الحركة فى البصرة الامام أبى عبيد مسلم بن أبى كريمة التميمى(١) •

وبعد أن انتشرت الدعوة الأباضية في المغرب ، توافد الطلاب على البصرة لتلقى الدروس عن فلسسفة المذهب ، ومن أبرز هؤلاء الطلاب عبد الرحمن بن رستم من القيروان ، ومكثوا في البصرة عدة سسنوات يتعلمون علوم المذهب الأباضي في المدرسة السرية للأباضية هناك ، وعادوا الى بلادهم لنشر المذهب ، ودعاهم الامام بالرجوع اليه في كل ما أشكل عليهم من أصول المذهب وقد نشط هؤلاء الدعاة في نشر مذهبهم بين أهليهم من سكان المغرب ، وقاموا بتأسيس المدارس السرية على غرار مدرسة البصرة ، وتخرج على أيديهم عدد من الدعاة الأباضية المغاربة يسمون تلاميذ حملة العلم ، وأخلص الأساتذة والتلاميذ في نشر دعوتهم ، واستطاعوا بعد اشتباكات ومعارك متعددة مع الولاة العباسيين في المغرب ، أن يعلنوا امامة الظهور سسنة ١٤٠ ه ، وبايعوا أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اماما عليهم ، وتمكن الإباضية بقيادة أبى الخطاب من الاستيلاء على طرابلس ، ومعظم بلاد المغرب الأدنى ، والقيروان خاصة أفريقية ه

تصدى الولاة العباسيون للحركة الأباضية الناشئة ، ورأوا ضرورة القضاء عليها في مهدها ، فحاربهم الوالى العباسي محمد بن الأشعث الخزاعي سنه ١٤٤ ه ، فقتل الامام الأباضي أبا الخطاب المسافري في معركة تاورغا سنة ١٤٤ ه .

ويرى المؤرخون من الأباضية ما أن أبا الخطاب بعد انتصاره على ورَفجومة وأهل القيروان الذين ناصروه طبق مبدأ الأباضية الذي

<sup>(</sup>۱) عوض محمد خليفات : النظم الاجتماعية والتربوية عند الاباضية في شمال المربقية جـ ۱۷ .

ينص على أن أموال المضالفين ودماءهم حرام أخدها ، ولا يحل الا السلاح ، ومحاربة السلطان وجنده فقط ، لأن المخالفين ليسوا مشركين ولكنهم كفار نعمة •

وآثر أبو الخطاب أن يرجع الى طرابلس ، ويتخذها عاصمة له ، فعادر القيروان بعد أن عين عليها ومن والاها من المدن عبد المرحمن ابن رستم الذى تلقى العلم معه فى مدرسة أبى عبيدة بالبصرة والذى سيصبح له شأن كبير فيما بعد عندما يؤسس دولة أباضية بالمغرب هو وأولاده قرابة المائة والخمسين سنة ، ومن القيروان استطاع عبد الرحمن بن رستم أن يراقب المغرب الأوسط عن كنب ، وأن يغذى المذهب الأباضى بالكثير من الأنصار والأتباع ، اذ رأى فى المعرب الأوسط أمتداد يحمى الدولة الناشئة من طرابلس ويؤكد نظرة عبد الرحمن بن رستم الى المغرب الأوسط ، ما تحدث عنه ابن خلدون عبد الرحمن بن رستم الى المغرب الأوسط ، ما تحدث عنه ابن خلدون من وجود تحالف وطيد ببن عبد الرحمن بن رسستم وقبيلة لماية البترية التى كانت تسكن فى هذا الاقليم ،

لكن عبد الرحمن بن رستم لم ينعم بمقامه طويلا فى القيروان كوذلك لتطور الأحداث السياسية من جديد فى اقليم طرابلس و فبعد أن هزم أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح ورفجومة وفد جماعة من رجالات العرب بها على الخليفة المنصور واستصرخوه على الخوارج كوشكوا اليه تسلقهم على كرسى الامارة بالقيروان و

فولى المنصور محمد بن الأشعث الخزاعى على مصر وأفريقية و وسير من مصر جيشاً من المسودة بقيادة أبى الأحوص عمر بن الأحوص العجلى لأسترجاع المغرب وكان ذلك سنة ١٤٢ ه فخرج اليه أبو الخطاب ، فالتقوا بمقداس على شاطىء البحر ، فانهزم أبو الأحوص وأصحابه ، وأحتوى أبو الخطاب على عسكرهم ، ورجع أبو الأحوص الى مصر ، وأنصرف أبو الخطاب الى طرابلس ، وكانت أفريقيسة كلها في يديه ،

ولم ينعم أبو الخطاب بالنصر الذي أحرزه ، اذ مالبث أن رأى

جيوش العباسيين قادمة الى المغرب لاستعادة نفوذها وسيطرتها عليه ، ففى سنة ١٤٣ ه أتصل بأبى الخطاب أن محمد بن الأشعث والى مصر والذى عينه أبو جعفر المنصور كقائد الجيوش الى المغرب عازم على مصاربته فخرج اليه أبو الخطاب فى زهاء مائتى ألف فعسكر بهم فى أرض سرت ، وأتصل ذلك بمحمد بن الأشعث ، فسار اليه فى أربعين الفا ومعه الأغلب بن سالم التميمى ، فألتقوا بأبى الخطاب ، وكان قد جمع أصحابه من كل ناحية ، ومضوا فى عدد عظيم ، فضاق ابن الأشعث ذرعا بلقاء ابن الخطاب الما بلغه من كثرة جيوشه ، وانهزم أبو الخطاب ومن أسباب انهزامه جدوث انقسام فى جيشه ، حيث تتازعت زناتة وهوارة بسبب قتيل من زناتة ، فأتهمت الأخيرة أبا الخطاب بأنه يميل وهوارة وافترقت جماعة من المعسكر بسبب ذلك ،

ويقول المؤرخون أن أبا الخطاب عندما وصل الى (تاورغا) من أرض سرت وهى على مسيرة ثمانية أيام من طرابلس هو وعسكره تاقت نقوسبهم الى الجهاد في سببيل الله ، وألتقى بابن الأشبعث وأشتد القتال ، فكانت الرجال في الميدان تتهدم كالحيطان ، ولم يبرح أبو الخطاب وأصحابه حتى استشهدوا جميعا وكانوا في أربعة عشر ألفا أو أثنى عشر ألفا •

وكان مقتل أبى الخطاب وعامة من معه فى صفر : كما يروى ابن الأثير أو ربيع الأول كما يروى النويرى سنة أربعة وأربعين ومائة • فاجتز ابن الأشعث رأس أبى الخطاب وبعث به الى المنصور ببغداد •

وعندما علم الأباضية بقتله هربوا الى الجبال ، ولجاوا الى الحصون المنيعة والقلاع العالية ، ورجع عبد الرحمن بن رستم عامل القيروان ، عندما علم بالهزيمة بعدما انتهى الى مدينة قابس ، وكان فى طريقه الى أبى الخطاب مع المدد الذى طلبه منه ، وقبل أن يدخل القيروان ، علم أن أهلها أوثقوا عاملها فى الحديد ، وولوا عليهم عمر بن عثمان القرشى من الموالين للخلافة فاتجه الى تاهرت بالمغرب الأوسط عيث جمع حوله الأباضية ، وأسس دولة هناك ،

على كل حال - أثمرت اتصالات ابن رسبتم بأباضية المغرب الأوسط، فآزروه في حصار عمر بن حفص بطبنه ١٥١ هـ/٧٦٨ م وكانت هزيمتهم في تهوده في نفس العام سببا في اقتناعهم بضرورة تأسيس دولة تجمع شمل أباضية المغرب وانشاء مدينة تكون قصبة الدولة ومركزا للمذهب، وكانت هذه الدولة اسلامية في قضائها ، عربية في معارفها ، بربرية في عصبيتها ، فارسية في ادارتها ،

وأقام عبد الرحمن بن رستم بين قبائل لماية ، واستقر رأى الأباضية على تنصيب عبد الرحمن بن رستم لما رأوا فيه عن حميد الخصال ومجيد الأعمال وقالوا (يا عبد الرحمن رضيك الامام أبو الخطاب في ابتدائنا ونحن الان نرضى بك ونقدمك على أنفسنا ، فقد علمنا أنه لا يصلح أمرنا الا امام نلجأ اليه في أمورنا ونتحكم اليه في قضبايانا فقال لهم أن اعطيتموني عهد الله وميشاقه على الطاعة فيما وافق الحق وطابقه قبلت ذلك منكم فأعطوه عهد الله وميثاقه على ذلك وشرطوا عليه مثلما شرط عليهم ، وقدموه على أنفسهم وألقوا اليه بأيديهم • ثم قالوا له لابد لنا من امامة ظهور بعد تأسيس مدينة حصينة منيعة بعيدة عن مهاجمات العدو وتكون مأوى ومقر لامامتنا وملجأ لنا في حربنا وسلمنا فأجابهم عبد الرحمن الى ذلك واستحسن رأيهم • فأختماروا من أهمل العملم والمغبرة بالأرض جمساعة ليرتادوا مكانا جيد الهواء كثير الحياة خصب الأرض ، قابلا للعمارة ، مأمونا من العدو كما طاقوا أقطار تلك الجهات الى أن عثروا على المكان الذى بنيت فيه وهى في سفح جبل يقال له جزول + ولما أراودا بناء المدينة أي تاهرت كانوا يبنون النهار كله ، فاذا جن الليل وأصبحوا وجدوا بنيانهم قد تهدم فبنوا حينئذ تاهرت السفلي وهي الحديثة وتبعد عن تاهرت القديمة بخمسة أميال • وكانت تاهرت القديمة موجودة قبل ذلك التاريخ فالمدينة قديمة ترجع الى العصر الرومانى ثم البيزنطى ولقد جاء ذكرها أيام الفتوح الاولى سنة ٢٢ه/ ١٨١ - ١٨٢ م .

## دخول عبد الرحمن بن رستم المغرب الاوسط وبناء مدينة تاهرت:

لا علم عبد الرحمن بن رستم بمقتل أبى الخطاب عبد الأعلى عبد السمح ، وجد أن من الاسلم له ولاتباعه النجاة الى المغرب الاوسط حيث يستطيع بفضل أنصاره هناك أن يعيد انشاء دولة على الذهب الأباضي على نسق دولة أبى الخطاب في طرابلس •

فضرح مستخفيا هو وأبنه عبد الوهاب وعبد لهما متوجهين الى الرض المغرب وليس معهم حمدولة ولا مركوب غير فرس واحد فمات القرس في بعض الطريق فدفنوه مخافة أن يقتفى أثرهم أحد من حزب عبد الرحمن بن حبيب فيطمع فيهم ، فسمى ذلك الموضع قبر الفرس ، ولما كانت المسافة الى لماية طريلة والتى توجه اليها عبد الرحمن بن رستم لحلف قديم بينه وبينهم فقد كان من الطبيعى أن يحس عبد الرحمن ابن رستم بالتعب ، لكبر سنه وشيخوخته تعاون معه ابنه يحمله تارة ويحمله العبد تارة أخرى ،

وأخترق شمال وادى سوف ، وسار الى سوفجج غاية المنعة والحصانة لصعوبة مرقاه ٠

وبهذا الجبل لحقه من طرابلس ستون شيفا من شيوخ الإباضية ، من أكابر العلماء وأهل الرأى ، وتتازعت قبائل هواره ولواته ، ولماية بالانضمام اليه ، والالتفاف حوله ، ولما علم ابن الأشعت في القيروان بتمكن ابن رستم من الفرار الى المفرب الاوسط أقبل مجدا في طلب فأخبر بانه في جبل منيع فقصده متى وصله فصاصر عبد الرحمن بن رستم بعد أن خندق على عسكره مخافة أن يأتيه أبن رستم وأصحابه ، فأطال المكث تحته ، وسئم جنده بعد أن فشى بينهم وباء الطاعون ، فهلك منهم عدد كبير ، وقد اضطر الى فك الحصار والعودة الى القيروان ، وعبر عن صعوبة فتح الجبل بقوله أن سوفجج لا يدخلها الادارع ومدجج ،

فأنتقالوا مذلك الى تاهرت الحديثة ويقييلتها لواته وهوأرة ويغربها زواغة ويجوفيها مطمامة وزناته ومكناسة وكانت الأرض التي بنيت تكتنفها غابة ملتفة بالأشبجار ، يسكنها أنواع من الوحوش فاستأنسبوا فأتفق على بنائها وكانت أرضا صالحة للزراعة حيث تنبع فيها العيون الطبيعية ويجرى فيها نهر لا ينقطع ماؤه أسمه نهر مينة وهو في قبليها ونهر آخر يجرى من عيون تجتمع تسمى تاتش ومن تاتش شرب أهله الما وكانت هذه الأرض ملكسا لقسوم مستضعفين من مراسة وصنهاجة فساومهم عبد الرحمن على البيع فأبوآ غوافقهم على أن يؤدوا الخسراج من الأسسواق ويقسول النفوسى ف روايته أنهم أمروا مناديا فنادى بأعلى صونه يا من بها من الوهوش والسباع ان اخرجوا وارتطوا فانا نريد عمارتها ونازلون بها ولكم أجاكا ثلاثة أيام ولم تمر الاجل ولم يبق من تلك النوحوش شيء فأوقدوا شسجرها ناراً ، ولما خمدت النار وتمت تنقية الأشبجار ، ومسارت صالحة للعمارة • تسيدوا مسجدها الجامع ، وكان يتألف من أربع بالطات وكان لهذا الجامع مصلى الجنائز • وبديهي أن يهتموا بتحسين المدنينة وحمايتها فأقاموا سورا حولها وجعلوا لها أبواب أربعة وهي باب الصفا وباب النازل وباب الاندلس وباب الماحن وأصبحت الدينة البجديدة في مأمن من اعدائها ، ولا غرو فقد أطلق عليها معسكر عبد الرحمن وقيل معسكر اللبارك .

ولقد أعجب بهذه المدينة جميع المؤرخين و النعقوبي الذي كان معاصرا لائمة بنى رستم يصفها بقوله: والمدينة العظمى مدينة تاهرت جليسلة المقدار عظيمة الامر تسمى عراق الغرب عبها أخلاط من الناس تغلب عليها قوم من الفرس يقال لهم بنو محمد بن أفلح بن عبد الوهاب ابن عبد الرحمن بن رستم الفارسي و

# امامة الامام عبد الرحمن بن رستم ( ١٦٠ - ١٦٨ ه / ٧٧٧ - ٧٨٣ م ):

كان تأخير اعلان الدولة ومبايعة امامها دهاء كبير من عبد الرحمن ابن رستم وصحبه ، أنهم لو أعلنوها قبل أن ترسخ عروقها ، ويئستد جذعها ، وتدخل فى شبابها ، لجعلها العباسيون نصب أعينهم ، فلربما حشدوا لها من الجيوش الكثيفة ما حشدوا لدولة أبى الخطاب فينقضون عليها ، ولكنهم تمهلوا ، فنظموا كل أمورهم فى الداخل وحلوا كل المشاكل ، ووحدوا صفوفهم ، وبنوا عاصمتهم ، فبرزت شخصية الدولة وبدت سامقة فى الوجود ، وأصببح فى استطاعتها الوقوف فى وجه العباسيين ،

وشرع عبد الرحمن بعد بيعته فى العمل على توطيد حكمه وارساء دعائم دولته ومواجهة المساكل المصاحبة لقيام الدول سواء فيما يتعلق بسياستها الخارجية أو الداخلية وآثر بسياسة المهادنة فى الخارج ، فقد حرص على موادعة عمال بنى العباس وفى هذا الصدد يقول ابن خلدون ورغب عبد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت سنة أحدى وسبعين ومائة فى موادعة صاحب القيروان روح بن قبيصة بن الهلب فوادعه وانكسرت شوكة البربر واستكانوا وتمكن الاسلام من قلوبهم ، وفرض على البربر الشرعية ، وصاهر، بنى مدرار ،

ولما أطمأن الى سلامة دولته من الاخطار المخارجية شرع فى ارساء دعائمها • وكان عليه أن ييسط نفوذه على سائر القبائل داخل حدودها ويسبتكمل انشاء عاصمتها ويرسى دعاءمها • وييسط نفوذه على سائر القبائل داخل حدودها ويستكمل انشاء عاصمتها ويرسى نظمها فى الحكم والادارة •

وعكف عبد الرحمن على تنظيم وتوطيد سلطانه ، ولا شك أنه استفاد من عبقرية الفرس فى الحكم والادارة ، ومع ذلك فقد غلب الطابع الدينى المذهبى على ما أتخذه من اجراءات فى هذا الصدد فكاتت دولته مستقرة

وسيرته حسنه وقضاته مختارة ، وبياوت أمواله معتلقة وأصحاب شرطته وعماله ، قائمون بما يجب ، وبفضل قدرته على ايلاف العناصر والعصبيات المختلفة داخل الدولة (لم ينقم عليه أحد ف خصومة ولا حكومة ولم يكن على يديه المتراق •

وفى سنة ١٦٠ بويع أبن رستم بالامامة بعد أن أرسى قواعد الدولة ووطد أركانها بحيث أصبحت قادرة على الدفاع عن نفسها ، وهاجر الى تاهرت كثير من المشارقة والمغاربة والاندلسيين وقصدها التجار والكتاب ورجال الصناعة والفن من سائر أنحاء العالم الاسلامى وكان لذلك أعظم الاثر فى اتساع عمرانها ونمو تجارتها واتساع مواردها الاقتصادية •

ولما أحس عبد الرحمن بن رستم بقرب دنو أجله أقتدى بعمر بن الخطاب فاختار سبعا من خيرة رجال دولته ممن يتوسم فيهم الزهد والمصلاح منهم مسعود الاندلسى ، وعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسستم ، وعمران بن مروان الاندلسى ويزيد بن فندين ثم توفى عبد الرحمن فى سنة ١٧١ • ثم اجتمع المرشحون للامامة شهرا وانتهوا الى اختيار عبد الوهاب ، وتمت مبايعته بالامامة • ولكن ابن فندين أحد المرشحين للامامة عارض فى امامته وأخذ يعمل على اشسمال نار العتنة وأنكر امامة عبد الوهاب من أصلها بدعوى أن فى المسلمين من هو أعلم منه ، وأدى ذلك الى حدوث انقسام مذهبى عند الاباضية الى نكارية ووهابية ، ثم دبر ابن فندين مؤامرة لقتل عبد الوهاب ، ولكن المؤامرة فشلت ، وقامت المارك فى المدينة بين أنصار كل من الفرقتين وانتهت بهزيمة النكارية ومصرع رئيسها ابن فندين •

ولما عبد الامام عبد الوهاب فى سنة ٢١١ خلفه ابنه الامام أغلح ه وفى عهد أغلح ساد الامن فى البلاد ووصلت حضارة الرستميين الى ذروتها ، وتوالى على الامسامة بعده ولده أبو بكر ، ثم أبو اليقظان محمد ثم أبو حاتم يوسف بن محمد و آخرهم الامام اليقظان بن أبى اليقظان مَحمد ، الذّى انقرضت الدولة الرستمية على عهده ،

وكان من الطبيعى أن تتوتر العالات الساسية بين الاغالبة والرستميين ، اذ أن أمراء بنى الاغلب كانوا يمثلون الدولة العباسية كما أنهم كانوا ينازعون الرساتميين أملاكهم بطرابلس الغرب ، وفى مقابل ذلك قامت بين الرساتميين والامويين فى الاندلس علاقات ودية ، لأن العباسيين الذين كانوا يحاربون بنى أمية فى الاندلس ، كانوا أيضا أعداء للاباضية فى تاهرت ، فقامت بين قرطبة وتاهرت علاقات تجارية ، وكانت السفن تتردد بين وهران والمرية ، وكانت تاهرت تضم جالية كبيرة من السفن تتردد بين وهران والمرية ، وكانت تاهرت تضم جالية كبيرة من أها الاندلس مواصلة وأرتباط ومودة بها يودونه بالهدايا النفسية ويهاديهم بمثلها ، وظلت الملاقات الودية مع الاندلس قائمة فى عهد ابنه أبى اليفظان بمعمد ، وكان أبو اليقظان لا يتخذ قرار الا بموافقة محمد بن عبد الرحمن محمد ، وكان أبو اليقظان لا يتخذ قرار الا بموافقة محمد بن عبد الرحمن الأوسط ،

وازدهرت الحياة العلمية في تاهرت ازدهارا كبيرا ، فقد كان أئمة الدولة الرستمية علماء كرسوا حياتهم للعلوم ونشرها وشاركوا مشاركة فعالة في الحركة العلمية فكانوا يتولون التدريس في جامع تاهرت ، وكان عبد الرحمن من كبار علماء عصره برع في علوم الدين واللغة والفلك وأقبل على التأليف ، وكان ابنه عبد الوهاب تواها للعلم محبا له وكان يبعث الأموال الني العراق لشراء الكتب ولا يمل قراعتها ه واشتهرت تاهرت بمكتبتها التي كانت تضم نصوا من ٣٠٠ الف مجلد وقد حرقت هذه المكتبة على أيدى الفاطمين ومن حيث الحياة الاقتصادية توسع الرستميون فى الانتاج الزراعي يتوافر المياه وخصوبة الارض وغزارة الامطار • والى جانب الثروة الزراعية اعتمد الرستميون على التجارة البحرية مع الاندلس والبرية مع السودان وعانة وسجلماسة والمفرب الاقصى ، وقد جنت الدولة الرستمية بسبب التجارة مكاسب هائلة فازدهر العمران وأشرقت الحياة وتألقت ، وتعبدت المسانى والمنشات وقد تبقى بعض آثار العمائر الرسستمية ف الضحراء الجزائرية • حيث استقرت حتى اليوم بعض الاسرات الاماضعة •

ومن نظم الأباضية مجلس العزابة ، ويؤسس فى كل مدينة أو منطقة ، يدين معظم سكانها بالذهب الأباضى ، ولهذه الجماعة رئيس ينتخبونه من بين أعضائها ، ممن اشتهر بالسيرة الحسنة والعدل والغيرة على الذهب الأباضى ، وشؤون أفراده ، ومن بين هؤلاء الجماعة قضاة يحكمون فى المنازعات التى قد تقع بين أفراد المذهب ، ومن بين هؤلاء شيوخ لتعليم أبناء المذهب ، فكانت (۱) مجالس العزابة تعقد فى مقر سرى ، وكان أعضاء مجلس العزابة يستعملون فى قراراتهم السرية المفاظ غير معروفة للاحتفاظ بسرية المنهب .

ولمجلس العزابة مهام دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية مثل الاشراف على المساجد والجوامع ، وضحمان تطبيق المدهب الاباضية وتعيين القضاة ، وتأليف الكتب ، وارسال الوعاظ الى تجمعات الاباضية لتفقيه الناس بأصول المذهب ، ومن مهام المجلس تنظيم العلاقات بين الاباضية فى المدينة والاباضية فى المناطق الأخرى سواء كانوا فى شمال المريقية أو فى زنجبار أو عمان ، وابرام الاتفاقيات مع الدول الاسلامية سواء فى شمال المريقية أو فى الدول الاخرى ، ويحرص المجلس على تكوين مجتمع اباضى يسوده المحبة والوئام ، وذلك عن طريق القاء الخطب والمواعظ واسداء النصائح والارشادات التى تدعو الناس الى التضامن والتمسك بالمذهب ، وكذلك مساعدة الاغنياء للفقراء حتى يخلو المجتمع الأباضي من الحقد والحسد ، ويحترم الاباضيون بعضهم المجتمع الأباضي من الحقد والحسد ، ويحترم الاباضيون بعضهم المخش والربا وأنواع المعاملات التى لا يقرها الاسلام ،

أنشأت مجالس العزابة فى المناطق التى يدين فيها الناس بالمذهب الأباضى مدارس للتعليم داخلية خاصة بالتلاميذ الاباضية ، وذلك للمحافظة على المذهب •

ويرأس المدرسة الاباضية الشيخ ، وهو المسؤول الاول في المدرسة ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق .

ومن مهامه قبول الطلاب وتحديد المناهج وتعليم الطلاب ، والنظر في الدارة المدرسة وميزانيتها •

وقد حافظ نظام العزابة على وحدة الجماعة الاباضية وساهم فى نشر اللغة العربية بين بعض القبائل البربرية وكان علماء الاباضية يرتحلون الى الحواضر العربيقة لتعلم فنسون اللغة العربية واتقانها ، وقد حرص مشايخ العزابة على نصح طلابهم بالتزود بعلوم العربية واتقانها وذلك لفهم القرآن الكريم وعلوم التفسير والحديث وساهم شرط حفظ القرآن الكريم فى مدارس العزابة على تعلم اللغة العربية ،

وساهم شيوخ الحلقة وتلاميذهم الى جانب التجار الاباضية فى نشر الاسلام فى بعض البلاد الافريقية جنوب الصحراء ، ونشر الاسلام طبقا للمذهب الاباضى فى بعض بلدان البربر ، كما ساهم هذا النظام فى نشر التعليم ببن أبناء المذهب الاباضى (١) ،

وقام شيوخ العزابة بنشاط كبير فى تأليف الكتب التى تبحث فى العلوم الاسلامبة على الذهب الاباضى ونظام العزابه فيه من القسوة بحيث لا يترك للطالب فراغا ، كما عزل أتباع المذهب عن بقية الحوانهم من أصحاب المذاهب الاخرى بدعوى السرية والمحافظة على تراثهم وعدم كشف أسرارهم لمخالفيهم خوفا من تعرضهم للاذى والعدوان ، بل كان شعوخ العزابة يمنعون طلابهم من قراءة كتب بقية المعلمين ٣٠ حتى لا يضلوا ٠

### حولة بتى مدرار

كان أهل سـجلمانسة من مكتاسه يعتنقون مذهب المسفرية ، وتعلموه من مشايخ وفقهاء الخوارج الذين وفدوا على بلادهم ، وولوا عليهم سودانيا يسمى عيسى بن يزيد من موالى العرب مد ويلاحظ

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۹۳ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٩٤٠

أن الصفرية والاباضية كانوا من أكثر الذاهب الخارجية انتشارا فى المغرب عقب الفتح العربى ، كما كانوا أكثر الذاهب تسامحا واعتدالا مع المخالفين لذهبهم •

ومؤسس الدولة المدرارية سودانى أسود اللون يسمى عيسى بن يزيد ، وأخذ يستأثر بالاموال فى أواخر أيامه ، مما أثار معارضة مواطنيه ، وتصدى له زعيم المعارضة ويسمى أبو المخطاب المسفرى ، وقال لاصحابه فى مجلس عيسى بن يزيد : « السودان كلهم سراق حتى هذا » وأشار الى عيسى ، فأخذوه وشدوه وثاقا الى جذع شجرة فى الجبل بعد أن طلوه بالعسل ، وتركوه حتى قتله البعوض والنحل والنمل فى سنة ١٥٥ هـ

ويشير الاستاذ الدكتور محمود استماعيل الى أن تقليد عيسى ابن يزيد الاسود ، امامة الصفرية ، كان مرتبطا بتفرق عنصر السودان على سائر العناصر الاخرى المقيمة والمستقرة فى هذا الاقليم ، كما كانت هجرة مكناسة الى هذا الاقليم سببا فى سيطرتها على مصائر الدولة واحتكارها للامامة وتفوقها على سائر العناصر والقبائل الاخرى التى اختفى صوتها تماما فيما حدث من صراع على الامامة بين أفراد بنى مدرار الكناسيين ، وبايعوا كبيرهم أبا القاسم سمكو بن واسول بن مصلان ابن أبى نزول ، وكان من أنصار عيسى بن يزيد ، وهو الذى دعا أهله ابن طاعته ، وظل يحكم هذه البلاد حتى وفاته سنة ١٩٧ ه ثم خلفه ابنه الياس ، ولكنهم خلعوا طاعته ، وعزلوه سسنة ١٩٤ ه ، وولوا مكانه اليسم بن أبى القاسم فلم يزل أميرا عليهم ، وشيد سور سسجلماسه ، اليسم بن أبى القاسم فلم يزل أميرا عليهم ، وشيد سور سسجلماسه ، واختط وفي عهده قويت دولته الصسفرية ، وأكمل بناء سسجلماسه واختط القصور ، والدور ، والاسواق ،

ولقد حرص الصغرية على انشاء هذه العاصمة فى مكان حصين ، فأقاموها فى موسطة الصحراء جنوبي تلمسان بعشرة مراحل ، وأسس الصغرية حصنا فى وسط المدينة أسموه العسكر ، كما أسسوا المسجد الجامع ودار الامارة نم أقبل الناس على بناء دورهم حول الحصن ،

هاتسع العمران حتى جاوزت المدينة فرعى نهر ملوية ، وشيد لها سور وأربعة أبواب •

ومما ساعد على ازدهار الحياة الاقتصادية فى سجلماسة توغر الماء فيها المصادر من نهر ملوية ، وشقت فيها الترع وغرست أشجار النخيل والمفاكهة ، فتحولت الحياة من الرعى والبداوة الى الزراعة والاستقرار ، وقد أغرى الازدهار الاقتصادى لسجلماسة الصفرية فى أنحاء بلادالمغرب الى الزحيل اليها ، والاستقرار بها ،

وتحسنت العالقات بين الصفرية وبين الدولة الرستمية المجاورة وبزواج ابنه مدرار من ابنة عبد الرحمن بن رستم المير تاهرت - ٠

ولى مدرار حكم سجاماسه خلفا لأبيه سنة ٢٠٨ ولقبه المنتصر ، وطال أمر ولايته ، وكان لها ولدان يدعى كل منهما مأمونا ، أحدهما من زوجته الرستمية والآخر من زوجه أخرى تدعى بقيه ، فعرف ابنها بميمون بن بقية وكان المنتصر يفضل ابن الرستمية على أخيه حتى أنه عهد اليه بولاية العهد ، وكان ذلك انتصار الأباضية سجلماسه ، ودخل الاخوان في صراع مرير ، استمر ثلاث سنوات ، ولم يستطع المنتصر انهاء هذا الصراع لذلك خلع نفسه ، وعهد الى ابن الرستمية بعد طرده ابن بقيه من سجلماسه ، وأغضبم هذا التصرف شيوخ الصفرية في سجلماسه ، لانتهاكه تعاليم المذهب من ناحية ، ولفوقهم من وقوع البلاد سجلماسه ، لانتهاكه تعاليم المذهب من ناحية ، ولفوقهم من وقوع البلاد تحت سيطرة الأباضية من ناحية أخرى ، فظعوا ابن الرستمية ، وان كان قد رفض الأمامة ، لذلك أعادوا أباه مدرارا الى الأمامة ،

لكن المنتصر أرسل الى ابنه ابن الرستمية يطلب منه العودة الى الحكم ، فظعه تسيوخ الصفرية ، وولوا ابنه ميمون ابن بقية سنة ٢٢٩ه ، واقبوه بالأمير ، وظل يحكم البلاد حتى وفاته سنة ٢٦٣ ه ، وكان قد نفى

الى قرية سجاماسه ، وخلفه ابنه محمد ، وكان أباضيا وتوفى سينة ١٧٥ هـ ، فخلفه اليسع بن المنتصر ، ووفد عليه عبيد الله المهدى وابنه ، فزجهما فى السجن ، الى أن سار أبو عبد الله الشيعى ، فأفرج عنهما ، ودخل مع أبى عبد الله الشيعى فى معركة قتل فيها سنة ٢٩٦ ه ودخلت سجلماسه فى حوزة الدولة الفاطمية النائسة وبذلك سقطت الدولة المدرارية سنة ٢٩٧ ه ٠

#### الدولة الاسماعيلية الأولى

#### في السمان

ترعم جعفر الصادق العلوى فى أواخر العهد الأموى ، وهو الامام السادس عند طائفة الامامية ، وترى هذه الطائفة أن الامامة يجب أن تنحصر فى أبناء على الحسينيين ، وأنها لا تنتقل من أخ الى أخ بعد أن انتقلت من الحسن الى الحسين ، ولا تكون الا فى الاعقاب ، وقد انقسم الامامية الى فرقتين بعد وفاة جعفر الصادق سنة ١٤٨ ه ، الامامية الموسوية والامامية الاسماعيلية ، وسبب هذا الانقسام ما قيل من أن جعفر الصادق ، عزل ابنه الأكبر اسماعيل — صاحب الحق فى الامامة من بعده — لأنه نسبه اليه أمورا تتنافى مع الدين ، وعهد الى ابنه موسى من بعده سريق من الامامية نقل الخلافة من اسماعيل الى موسى ، وبذلك ظهرت فرقتان : الاسماعيلية والموسويه ،

بايع الاسماعيلية محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق بالامامة ، بعد وفاة اسماعيل فيحياة أبيه ، ووفاة جعفر ، وظلت الامامة الاسماعيلية، التي ترى أن الامامة لا تنتقل من أخ الى أخ ، وأصبح محمد بن اسماعيل الامام السادس عندهم •

حرص الأثمة الاسماعيلية على نشر دعوتهم سرا ، خوفا من بطنس بنى العباس فكان محمد بن اسماعيل يتنقل فى البلاد الاسلامية النائية ، خوفا من أن تلاحقه عيون بنى العباس ، حتى استقر به القام فى قرية تدعى سلملا بالقرب من جبل دماوند ، وأطلق عليها فيما بعد محمد أباد س ،

استقر الامام عبد الله الرضى فى سلمية ... من أعمال حمص ... وأصبحت دار هجرة للأئمة الاسماعيلية ، ولما توفى عبد الله ، تولى ابنه امامة الاسماعيلية .

وكان الدعاة ينبثون فى أرجاء العالم الاسلامى يدعون الى المهدى المنتظر فى سالهيه ويبسرون بقرب ظهوره ، ولما ولى الحسين بن أحمد الامامة خلفا لأبيه ، بدل كل جهد لننر الدعوة الاسماعيلية فى البلاد الاسلامية .

بن الاسماعيليون دعاتهم فى سائر أنحاء العالم الاسلامى لتحقيق حلمهم المنشود وهو اقامة دولة اسماعيلية ، ولجأوا الى الستر ، ورأى الدعاة فى بلاد اليمن أرضا صالحة لنشر دعوتهم واقامه الدولة الفاطمية فيها ، نظرا لطبيعة البلاد الجبلية الوعرة وتضاريسها المعقدة ، وصعوبة سيطرة العباسيين عليها ،

وكان الدعاة يلتقون بالشيعة المتحمسين فى الكوفة ، ويقربون اليهم من يلتمسون فيه الكفاءة والمقدرة وقوة الشكيمة ونفاذ البصيرة ، وممن قربوه اليهم ، أبو القاسم الحسن بن فرج بن حوسب بن زادان الكوف، وهو من ولد عقيل ابن أبى طالب ، وكان متعمقا فى دراسة علوم القرآن الكريم ، والفقه والحديث مخلصا العقيدته الشيعيه ، على مذهب الامنى عشرية (۱) ،

وقد التقى بالامام الفاطمى الحسين بن أحمد الذى تعرف على قضله وعلمه ، ولا يمكن قبول ما ذكره بعض المؤرخين مثل الحمادى اليمانى والجندى من أنه التقى بعبيد الله بن هيمون القداح أو بميمون القداح نفسه ، لأنهما قد توفيا قبل مولد ابن حوشب بكئير ، كما أن ابن حوشب ، لم يذكر أنه اتصل بأحد منهما ، وقال أن الامام الحسين بن أحمد كان يخصنى ويقربنى ، ويرمز بقرب الأمر ودنو العصر (۱) .

<sup>(</sup>أ) الاثنا عشرية يقولون أن الامامة بعد موسى الكاظم ، تننقل إلى أبيه على الرضا مم إلى أعقابه من بعده حنى الامام الثاني عشر ، وهو محمد المنتظر ابن الحسن العسكرى بن على الهادى بن محمد الجواد بن على الرضا ، وعرفت هذه الطائعة باسم الاملمبة الاثنا عشرية ، لانتظارهم أمامهم الثاني عشر دخل سردابا في مدينة سامرا سنة . ٢٦ ه عشر ، ويقال أن أمامهم المثاني عشر دخل سردابا في مدينة سامرا سنة . ٢٦ ه واختنى على أثر ذلك الاثنا عشربة منتظرون عودمه ليملأ الدنبا عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا .

١ النوستجي : فرق المشيعة ص ٥٧ وما بعدها )

ومهما يكن من أمر فأن الأمام الفاطمى لقن أبن حوشب<sup>(1)</sup> أسرار الدعوة الفاطمية ووجهه الى بلاد اليمن ، وقال له : يا أبا قاسم • البيت يمانى والركن يمانى والدين يمانى ، والكعبة يمانيه ، وعهد اليه بأمر بت الدعوة الفاطميه فى بلاد اليمن وأن يتنبأ الناس بأنسمس الدولة الفاطميه ستظهر فى اليمن (٢) •

وفى نفس الوقت تعرف الدعاة الفاطهيون على ، على بن الفضل الجيشانى — وهو يمنى من بنى جيسان — وكان تسيعيا اثنى عشريا ، وقد أدى فريضه الحج<sup>(7)</sup> ، وسار فى ركب حجيج العراق لزيارة فبر الحسين بن على ، وتأكد الدعاة من احلاصه فى النتسيع ، فقربوه اليهم ، وأقنعوه بالدخول فى الذهب الاسماعيلى (<sup>1)</sup> ، واتصل بالامام الاسماعيلى المستور — الحسين بن أحمد الذي اقتنع به ، ورأى ضرورة ضمه الى البنور — الحسين بن أحمد الذي اقتنع به ، ورأى ضرورة ضمه الى ابن حوشب والدعوة فى بلاد اليمن ، لأنه يمنى يتعرف على طبيعة بلاده وأهلها (<sup>0)</sup> وجمع بينه وبين ابن حوشب ، ودعاهما الى التعاون والتضامن فى نشر الدعوه ، وقال لابن حوشب : « الى عدن عليها فاقصة ، وعليها فاعتمد ، فمنها يظهر أمرنا وفيها تعز دولتنا ، ومنها تفترق دعاتنا » وأمره أن يخلص للمذهب ، ويتخذ التأويل الدى هو من فلسفة التشيع ، ويقول بالظاهر والباطن (<sup>1)</sup> ، « فما خلق الله من ظاهر الا وله باطن » ، ودعاه بالظاهر والباطن » ، ودعاه

<sup>(</sup>١) الصليحيون والحركة الفاطهية ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) الحمادي البماني: كثمف أسرار الباطنية ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الجندي : اخبار القرامطة المأخوذ من كتاب السلوك ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن سمره: طبقات فقهاء البهن ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) ادريس عماد الدين: نزهه الانكار ج ٣ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>١) استداوا على ما ذهبوا الله بقوله تعالى : ( وذروا ظاهر الاثم وباطنه ) - ( وقل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ، فالظاهر ما بنظاهر به الناس وعرفه الخاص والمعام ، وأما الماطن ملا يعرف له الا تايل ، من ذلك قوله تعالى ( وما آمن معه الا قليل ) وجمع ما عليه الناس امثال مضروبة لمثولات وحجوبة ، فأعرض للصلاة وما فيها وقف على باطنها ومعانمها ، فان العمل بغير علم لا بنتفع به صاحبه فمثلا ( اقيموا الصلاة و آتوا و وانوا الزكاة ) . . فالزكاة مفروضة في كل عام مرة وكذلك الصلاة ) .

الى العمل بالظاهر ، واخفاء الباطن ، ودعو الى ظهور المهدى من اليمن، وأن يجند الرجال ويجمع الأموال ، ويظهر الصوم والصلاة والزهد ، ثم أوصاه خيرا بعلى بن الفضل ، وأوصى على بن الفضل بأن يتم الى جانب أبى القاسم بن حوشب ، ويحسن صحبته ،

وفى نهاية سنة ٣٦٧ ه غادر الداعيان الاسماعيليان الكوفة ، وتوجها الى مكة المكرمة ، وأديا فريضة الحج، وبعدها عادرا بلاد الحجاز منوجهين الى اليمن ، وبلغا غلافقة فى مستهل عام ٢٦٨ ه ، وكانت بندر مدينة زبيد ، تقع على ساحل البحر الأحمر ، ثم افترق الداعيان ، بعد أن اتفقا على أن يتصل كل واحد منهما بصاحبه ، ليتعرف احواله (١) .

سار ابن حوشب فى صحبة المتجار قاصدا عدن لاعه ، ورحل معهم وقال أنا رجل من أهل العلم ، رغبت فى الخروج معكم الى بلادكم ، ففرحوا به وقدروه وأكرموه ، وقالوا : نحن أحوج الى من يبصرنا بأمور ديننا ، ونحن نكفيك المونة ، وكان فى الرحلة يسامرهم ، ويروى لهم عريب الأخبار ، فأحبوه وأصغوا اليه وأكرموه حتى قدموا لاعه ، فادعى مذهب السنة وألجماعة فتسامع به الناس ، وأقبلوا اليه من كل ناحية ، وهو يظهر الزهد والورع (٢) ،

وانتشر أمره ، وطار ذكره فى البلاد ، حتى أيدته مغارب اليمن ، والتفوا حوله ، وولوه أمرهم ، وعهد الى الثقاة العدول منهم بجمع الزكاة عن أموالهم طبقا للنبريعة الاسلامية (٦) ، ولما استقر أمره فى مغارب اليمن ، وأطاعه الناس ، وأخلصوا له ، ولم يعد يخسى من القوى المحلية فى بلاد اليمن ـ وخصوصا بعد مقتل محمد بن جعفر ، واختلاف المحواليين فيما بينهم ـ وطلب من أتباعه وأنصاره بناء حصن يدع فيه

<sup>(</sup>١) ابن فيص الله الهمداني ، الصليحون والحركة الفاطمية في اليمن

<sup>(</sup>٢) الحمادي اليماني : كشف اسرار الباطنبة في اليمن ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) النسيباني : قرة العيون ص ١٨٢ .

الأموال التي تجمعت أديه (١) • ويتخده معصما يعتصم به أذا هاجمه عدو ، وقاعدة لشن الهجمهات على أعهدائه ، فبنوا له موضعا يقهال له عبر محرم ، وهو جبل تحت مسور ، وأقام في الحصن بعد بنهائه هو وأصحابه ونساؤهم وأولادهم (٢) •

استطاع حوشب من معقله التصدى لكل التحديات التى واجهت وهزم صاحب صنعاء من بنى يعفر ـ وبذلك ازدادت هيئته ، وقوى بأسه وعظم أمره ، ودخل في طاعته من كان حوله طوعا أو كرها ، واتخذ الطبول والرأيات (٦) وهنا تخلى عن ادعائه الذهب السنى ، وكشف للناسس عن حقيقة أمره ، وأظهر أنه داع اسماعيلى يدعو الى المهدى المنتظر من ال محمد ، فبايعه عامة النساس على المدهب الاسماعيلى ، وسيطر على جميع مخاليف معارب اليمن وعهد الى ولاة من قبله بحكهم البلاد التى سيطر عليها وقمع كل المؤامرات التى تعرض لها ، واستولى على سبام ، وغنم مغانم كثيرة من أموال بنى يعفر (١) ، وكتب الى عبيد الله المهدى الاسماعيلية ، وأوصى له بالهدايا النفيسة (٥) ،

أما على بن الفضل ، فبعد أن فارق ابن حوشب بغلافقه ، قصد سرو يافع ، ورأى أن أهلها سريعو التأثر بمذهبه ، فطلع رأس الجبل ، وبنى فيه مسجدا ، وأظهر العبادة والورع والتقوى والزهد ، فكان نهاره صائما وليله قائما ، فاجتذب بذلك قلوب الناس اليه ، وولوه أمرهم، وسائلوه أن ينزل عن ذلك الجبل ، ويسكن بينهم ، ولسكنه رفض وقان : لا أفعل هذا ولا أسكن بين قوم جهال ضلال ، الا أن يعطونى التعهود والمواثيق باتباع تعاليم الدين ، ونبذ ما نهى عنه الاسلام النحنيف ،

<sup>(</sup>١) الشبياني :قرة العون ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الحادي اليهاني: كشف أسرار الباطنية ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٣) الشبباني :قرة العيون ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) الحمادي اليماني: كشف اسرار الباطنية ص ٢٧.

<sup>(</sup>٥) المتربزي: أتماظ الحنفا: ص ٦٨ - ٦٩ .

وينكرون المنكر ، ويأمرون بالمعروف (١) .

فاستجاب لعلى ، وأمرهم ببناء حصن سرو يافع (٢) وشن عدة حملات على لحج وأبين ، وهزم سلطانها أبا العلاء ، وأخلص له الجند لأنه أظهر لهم أنه يجاهد أعداء الدين ، ورغبوا كذلك فى الحصول على غنائم الحرب ، وما زال يواصل انتصاراته حتى دخلت قبيله مذحج وغيرها فى طاعته ، ودخل المذيخرة سنة ٤٩٢ه واستولى على حصن المتعسر وعلى يحصب ، ودخل بنكت ، ودمرها ، مم زحف الى صنعاء فلما بلغ عنس ، رأى ابن يعفر أن لا طاقه له بابن الفضل وجنده ، فخرج من صنعاء هاربا الى الجوف (٢) ، فدخل ابن الفضل صنعاء ، وسيطر عليها (١) وبذلك استطاع ابن حوشب وابن الفضل اخضاع معظم بلاد اليمن لسيطرتهما ،

وقد أبدى الرجلان من التعاون وانتنسيق ، ما جعلهما ينجحان فى نشر الدعوة ، وكانت سياستهما واحده ، فاتخذ كل منهما حصنا لحفظ المال والاحتماء به ، واتخاذه قاعدة للهجوم على أعدائه ،

وقد نال ابن حوشب تقدير الأمام الفاطمى ، ولقبه المنصور ، وبلغ من ثقته به أنه كلفه بنشر الدعوة فى أرجاء بلاد الاسلام ، فكان يرسل الدعاة من قبله الى مصر واليمامة والبحرين والهند والمغرب ، فضلا عن بلاد اليمن •

لم يكتف الامام محمد الحبيب بنشر الدعوة فى بلاد اليمن ، بل عول على بثها فى بلاد المغرب ، ذلك أن بلاد المغرب أرض صالحة لنشر المذاهب الاسماعيلى لأن أهلها عرفوا بمعارضتهم لبنى العباس ، وعبروا عن ذلك بانضامهم الى الأحزاب المعارضة كالخوارج والشيعة ، لذلك أرسل

<sup>(</sup>١) الشيباني : قرة المعيون ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) المحمادي اليماني: كشف اسرار الباطنية ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الحمادي الميماني : كشف اسرار الباطنية ص ٢٧ - ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الشيباس : قرة الميون ص ١٨٧ .

الامام الفاطمى أبا عبد الله الحسين بن أحمد بن زكريا المعروف بالسيعى الى ابن حوشب وأمره بالدخول فى طاعته ، وان يأخذ عنه تعاليم ومبادىء المذهب الاسماعيلى ، ويستفيد من تجاربه ، وبعدها يتجسه الى المعرب لنشر الدعوة على غرار ابن حوشب فى الميمن ، وهسذا يدل على أن ابن حوشب أصبح من أكبر الدعاة الفاطميين فى دار الاسلام •

ظل أبو عبد الله التسبعى فى اليمن عند ابن حوشب يتلقى منه تعاليم الدعوة حتى توفى الداعيان الفاطميان فى المعرب ، أبو سفيان والحلواسى، فأذن ابن حوشب لأبى عبد الله الشيعى بالتوجه الى المغرب ونشر الدعوة فيها (١) ٠

بذل أبو عبد الله النسيعى جهدا كبيرا فى نشر المسذهب الاسماعيلى فى المغرب ، وبشر اهلها بقرب ظهور المهدى ، وظل على اتصال بالامام محمد الحبيب ، لما توفى خلفه ابنسه عبيد الله المهدى أظهر له الطاعه والولاء ، وأرسل يبشره بنجاح الدعوة فى المغرب ، بل أرسل اليه وفدا من كتامة يدعوه الى القدوم الى بلاد المغرب ، ب

على أنه فى نفس الوقت الذى كان يعتقد فيه رؤساء الدعوة الفاطمية فى اليمن ، أن المهدى سيظهر فى اليمن ، كان دعاة الاسماعيليه فى المغرب يسعون أيضا الى ظهور الدولة الفاطمية فى المغرب ، وأرسل رؤساء الدعوة فى المفرب الى عبيد الله يطلبون قدومه الى بلدهم (٢) .

لا علم الخليفة المكتفى بازدياد نشاط عبيد الله المهدى ودعاته ، بث عيونه في سلمية حتى يتمكن من المهدى ، فغادر المهدى سلمية

<sup>(</sup>١) المتربزي: اتماظ الحنفا ص ٧٤ ــ ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) القربزى: المواعظ والاعتمار ج ٢ ٢٥٠ .

<sup>·</sup> ٩٥ ص ٨ ج الكامل ج ١٨ ص ١٥٠ .

هو وحانسيته وأسرته ومواليه (۱) ، وأظهر للمقربين اليه أنه يريد اليمن، ولما بلغ مصر ، عير وجهته ، وسار الى المعرب بدلا من اليمن فى وقت دن منصور اليمن ، ابن حوشب \_ يستعد لاستقباله فى اليمن ،

تختلف الروايات التاريخية حول أسباب تغيير عبيد الله المهدى وجهته الى المعرب بدلا من الميمن • فيرى البعض (٢) أن المهدى علم بخروج ابن الفضل على ابن حوشب ، فكره أن يستقر في بلد منقسم على نفسه بين الدعاة وغير موحد وتسوده القسلاقل والاضبطرابات • ولكن هذا الكلام بعيد عن الحقيقة ، لأن ابن الفضل لم ينتقض على ابن حوشب ، الا بعد أن علم بتغيير وجهة نظر المهدى من اليمن الى المعرب فظع طاعة المهدى وداعيه ، وارتد عن المدهب ، واستقل بالبلاد التي في حوزته •

ولا يبعد أن عبيد الله المهدى اعتزم بعد خروجه من سليمة الذهاب الى المغرب بدلا من اليمن ، وقد أغراه بذلك أبو عبد الله الشيعى وزين له أمر المقام فيها ، أما اعلانه لخاصته ومواليه حين مغددرته سلمية بأنه ذاهب الى اليمن ، وغير وجهته من مصر الى المغرب ، فيتمنسى مع ما جبل عليه الاسماعيليون من اظهار غير ما يبطنون ، كما حرص الامام الفاطمى على ألا يتسرب الخبر الى بنى العباس فيتعقبونه وينكلون به ،

غضب الداعى فيروز — الذى كان فى صحبة المهدى فى رحلت من سلمية الى مصر — من تغيير المهدى وجهته الى المغرب بدلا من اليمن ، فتخلى عن صحبته ، ورحل مغاضبا الى اليمن ، وأكرم ابن حوشب وفادته (٢) ولا علم ابن حوشب غروز على الامام، شرع فى قتله ، غلماً

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ٨ من ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) المقربزى: أتعاظ الحنفا ص ٩٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن المؤيد اليمنى : اثباء المزمن في اخبار المن ص ٣١ .

فيروز الى على بن الفضل ، الذى ثارت ثائرته عندما علم بتغيير المهدى وجهته (۱) وخلع طاعته ، وارتد عن المذهب الاسماعيلى ، وكون لنفسه ملكا عريضا فى ربوع اليمن ، حكمه بالقوة والعنف مستقلا عن الدوله الفاطمية ، واتخذ المذيخرة سنة ٢٩٤ ه عاصمة لدولته (۲) .

حاول منصور اليمن أن يعيد على بن الفضل الى سابق طاعته للامام عبيد الله المهدى ، لكن بن الفضل أكد لابن حوشب أنه يحذو حذو أبى سعيد الجنابى الذى استقل بالبحرين ، وكتبم اليه يقول : « ان لى بابى سعيد الجنابى أسوة ، وأنن ان لم تنزل وتدخل فى طاعتى نابذتك الحرب » فكتب اليه منصور اليمن يعاتبه ، ويذكره بالعهود والمواميق التى أخذها عليه الأهام ، كما حذره عاقبه الانقسام ، الأمر الذى سيكون له أثره فى اضعاف الدعوة ، وقال فى كتابه : كيف تخلع طاعة من لم تر خيرا الا ببركة الدعاء اليه ، وقد أعطينا من العهود ماقد علمته (٢٠) ، فأجابه ابن الفضل بقوله : « انما هدده الدنيا تساة ، ومن ظفر بها افترسها » (٤) ، وبدلك فنسلت جهود ابن حوشب فى اعادة ابن الفضل الني الذهب الاسماعيلى ، ونشأ العداء بين الرجلين ،

قاد ابن الفضل عشرة آلاف رجل لحرب ابن حوشب والتعلص منه ، حتى تصفو له اليمن ، فحد خل قرية شبام ، وخرج المنصور المقائه ، وحاصره المنصور ، وشدد عليه الحصار في جبل الحميمة ثمانية أشهر (٥) ، حتى مل المقام ، وأرسل اليه المنصور ابنه ، فأكرمه ابن الفضل ، وبقى عنده مدة ، نم أطلق سراحه (١) ، وبذلك لم يستطع

<sup>(</sup>۱) المادي اليماني: اسرار الباطنية ص ٣٣٠

<sup>(</sup>١) الماني : سيرة جعفر الحاجب ص ١١٥٠

<sup>(</sup>٣) المحادي اليهاني: كثمف أسرار الباطنية ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الشيباني: قرة العيون ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>a) المصدر السابق: ص ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٦) زيارة : اتبهة اليمن ص ٣٣ ·

المسور النيل من ابن الفصل ، وظل يحكم دولة كبيرة فى اليمن • وكان جيارا عاشما •

وأول من دعا الى المذهب الاسسماعيلى بأفريقيسه الحلوانى وأبو سفيان ، أنفذهما جعفر الصادق ، وقال لهما بالمغرب أرض بور فاذهب واحرثاها حتى يجيىء صاحب البذر ، فنزل الرجلان ببعض بلدان كتامه، وبذلا جهودا مضنيه فى نشر الدعوة الاسماعيليه، وكان الامام الاسماعيلى محمد الحبيب ينزل بسلمية من أرض حمص ، وبعب هذا الامام محمد الحبيب حكما قلنا سفل على بن الفضل وابن حوسب الى اليمن لنشر الدعوة ، وفى عضون ذلك اتصل أبو عبد الله المشيعى بالامام الاسماعيلى، فلاحظ فيه مواهب الداعى ، فأرسله الى ابن حوسب فى اليمن ، ليتعلم منه أصول المذهب ، وعلوم الظاهر والباطن ، وواجبات الدعاة وأسرار الدعوة ، وبعد أن يتيقن ابن حوشب من تعلمه وتفقهه فى الدعوة ، يرسله الى المغرب ، ويقصد بلاد كتامه فيظهر بينهم الدعوة ،

لزم أبو عبد الله الشيعى جانب ابن حوسب ، ونسهد مجالسه والستفاد من علمه ، ثم خرج مع حاج اليمن الى مكة ، فلقى رجالات كتامه ورؤساءهم ، وجلس اليهم وسمعوا منه ، وألقى عليهم دروسا فى الدين والأدبع ، وأعجبوا به خصوصا لما رأوا ماهو عليه من الزهد والعبادة ، فأحبوه وأخلصوا له ، وتعلقوا به ، وصار يتعهدهم فيرحالهم، فاغتبطوا به ، واغتبط بهم ، ولما أرادوا الرحلة الى بلادهم ،سالوه المصحبة ، فوافقهم ، وحرص على أن يخفى حقيقة مذهبه عنهم ، واستطاع فى رحلته معهم أن يعرف أحوال بلادهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ولما بلغوا مصر تظاهر برغبته فى الانصراف عنهم مولكنهم والاقتصادية ، ولما بلغوا مصر تظاهر برغبته فى الانصراف عنهم مولكنهم الحوا عليه ، وأصروا على أن يصحبهم الى بلادهم ،

وفى سنة ٢٨٨ ه وصل وفد كتامه الى بلادهم فى صحبة الداعى أبى عبد الله الشيعى ، وأكرم أهل كتامه وفادة الداعى الاسماعيلى ، وكانت

الدعوة الاسماعيلية قد انتشرت بينهم من قبل بفضل الحلوانى وأبو سفيان ، وكانا قد حرثا هده البلاد ، كما انتشر التشيع من قبل فى بلاد المغرب على يد الامام ادريس بن عبد الله الذى أقام أول دولة نسيعية فى بلاد المغرب الأقصى بعد موقعة فنخ ، التى قادها الثائر العلوى الحسين ابن على بن الحسن بن على ، وكان معروفا بالعلم والتقوى والكمان ، ولكن العباسيين تصدوا له فى ذى طوى بالقرب من مكة ، وقتل فى مكان يقال له فنخ على بعد ستة أميال من مكة ،

ومما أدى الى سهولة مهمة أبى عبد الله السيعى فى المعرب انتشار التشيع بينهم ، بل اعتنق بعض وزراء الأغالبة فى تونس المدهب الاسماعيلى •

تنافس أهالى كتامه على اكرام وفادة أبى عبد الله الشيعى وبشرهم بقرب ظهور المهدى الذى سيصلح الدنيا ويعيد العدل ويمنع الظلم ويطمئنهم على حاضرهم ومستقبلهم ، ولم يلبث أن كنف أبو عبد الله الشيعى عن نواياه لأهل كتامه ، فقال لهم : أنا صاحب البذر الذى أخبر به أبو سفيان والحلوانى •

· انتشرت وراجت الدعوة لآل البيت بين أهل كتامه وناظر أبو عبدالله الشيعى علماءهم ، ودعا للرضا من آل محمد ، وكانوا يسمونه بالسيعى أو المشرقى •

استخدم أبو عبد الله الشيعى التنبؤ والسحر والتبشير كوسيلة من وسائل الدعاية التى تلائم عقلية البربر فى هذه البلاد ، ويرتوى المؤرخون أن الشيعى لما نزل افريقية سأل أين فيج الأخيار ؟ وهو جبل من جبال كتامه ولم يكونوا قد ذكروه له ، فدهشوا من سؤاله ، ودلوه عليه ، مفقال ما سمى الا بكم ، ولقد جاء فى الآثار أن المهدى هجرة تنبو عن

الأوطان ، تنصره فيها الأخيار قوم اسمهم متنتق من الكنمان أى كتامه ) •

كذلك استخدم الداعى السحر ، وصنع من الحيل والطلاسم والرقى والأحجبة ما أذهل العقول •

لما علم ابراهيم بن الأغلب \_ أمير افريقية \_ بأمر أبى عبد الله الشيعى ، أنكر ذلك ، ورأى أن وجوده فى المغرب يشكل خطرا على ملكه ، فبعث اليه بالتهديد والوعيد ، وتتبعه عمال الأغالبة ، فخشى رؤساء كتامه عليه ، وأخفوه عن أعين الأغالبة ،

أظهر الداعى أبو عبد الله الشيعى الولاء والطاعة للامام الاسماعيلى السنور محمد الحبيب ، وكان يرسل اليه الهدايا وأخبار الدعوة ف بلاد المغرب ،

لم يكتف أبو عبد الله الشيعى بنشر الدعوة فى بلاد المعرب ، بل حرص على بسط سيطرته ونفوذه على افريقية ، فأرسل رجاله الموالين له الى بلدان افريقية ، فسقطت فى أيديهم الكثير من بلدان افريقية ، وكانت دولة الأغالبة ، قد اعتراها الضعف والوهن ، وانتشر التشيع بين كبار رجال الدولة ، وانقسم أفراد البيت على أنفسهم ، وفى خلال ذلك هلك ابراهيم بن أحمد بن الأغلب ، وقتل ابنه أبو العباس ، وقام بالأمر ابنه زيادة الله ، وانتقل من تونس الى رقادة ، وانهمك فى ملذاته ، وانتشرت جيوش أبى عبد الله الشيعى فى البلاد ، وعلا أمره ، وطار ذكره فى الآلهاق ، وبشر الناس بقربم ظهور المهدى ، « فكان كما قالى » .

لم تنقطع الحرب بين زيادة الله الثالث والشيعة على الرغم من أن وزراءه أيدوا دعوة الداعى الشيعى • وفى سسنة ٢٩٦ ه دارت واقعة الاربس التى أدت للى زوال دولة الأغالبة بافريقية ، وامتد نفوذ الفساطميين فى ذلك الوقت الى أكثر أجهزاء بلاد المغرب حتى أصبحوا مسيطرين تماما على أكثر بلدان المغرب الواقعة الى الغرب من مدينة القيروان •

ولما توفى محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن اسماعيل الامام عهد الى ابنه عبيد الله ، وقال له : أنت المهدى ، وتهاجر بعدى هجرة بعيدة ، وتلقى محنا شديدة ، واتصل خبره بسائر دعاته في المريقيه واليمن ، وبعث اليه أبو عبد الله رجالا من كتامه يخبرونه بما فتح الله عليهم ، وأنهم في انتظاره وشاع خبره ، واتصل بالعباسيين ، فتتبعه الخليفة العباسى المكتفى ، وبث عيونه للاحقت والقبض عليه وعلى أنصاره واحباط الدعوة الاسماعيلية ، واستطاعت الخلافة الكشف عن الموضع الذي يختفي فيه الامام ، لذلك رأى الامام الخروج من سلمية ، وفر هو وأنصاره ومواليه وأهله من أرض الشام ، الى العراق ، ثم لحق بمصر ، ومعه ابنه أبا القاسم غلاما حدثا معتزما اللحاق بأبي عبد الله الشيعى ، والنزول بأرض المغرب ، وارتحل من الفسطاط الى الاسكندرية، ثم خرج من الاسكندرية فى زى التجار ، وجاء كتاب الخليفة المكتفى الى عامله على مصر عيسى النوشرى يأمره بملاحقة عبدالله المهدى والقبض عليه وعلى أنصاره واستطاع عيسى النوشري تتبع المهدى والقبض ليه ، لكن المهدى أغراه بالمال ، فأخلى سبيله ، وزعم الوالي للخليفة بأن الرجل الذي قبض عليه ليس المهدي ، ولكنه أحد التجار ، وبذلك استطاع المهدى الفرار من أعين العباسيين .

واصل عبيد الله المهدى زحفه الى بلاد المغرب ، فبلغ برقة ، ومنها اللى طرابلس ، وتعرضت قافلته لهجمات قطاع الطرق ، ونهب اللصوص فيما نهبوا كتبا في الملاحم منقولة عن آبائه ،

لما وصل عبيد الله المهدى الى طرابلس ، أرسل رسلا الى داعيه أبى عبد الله النسيعى ، يبلغه أنه فى الطريق اليه ، ومن هؤلاء الرسل أبو العباس أخو أبو عبد الله الشيعى وجماعة من الكتاميين ، ولكن خبر هؤلاء الرسل بلغ زيادة الله وهو يسأل عنهم ، فقبض على أبى العباس ، ولم يستطع أن يعرف منه خبر عبيد الله المهدى ، والموضع الذى يقيم ولم يستطع أن يعرف منه خبر عبيد الله المهدى ، والموضع الذى يقيم

فيه ، وطلب زيادة الله من عمله على طرابلس القبض على المهدى وعلى رفاقه ، ولكن المهدى كان قد غادر طرابلس متجها الى قسطنطينة ، ئم عدل عنها خشية على أبى العباس أخى الشيعى المعتقل فى القيروان ، فذهب الى سجلماسه وبها اليسع بن مدرار ، فأكرم وفادته ، وأنزله فى ضيافته غير أن زيادة الله أرسل الى اليسع يبلغه بأن الرجل الذى قدم اليه هو المهدى ، لذلك قبض عايه اليسع ، وزجه فى السجن ،

واصل أبو عبد الله الشيعى انتصاراته فى بلاد المغرب وسقطت فى يده البلاد ، الواحدة تلو الأخرى ، وشاع عن الشيعى وفاؤه بالأمان ، فأمنه الناس ، وسار يريد رقاده فرأى زيادة الله أنه لا قبل له بالشيعى، ففر من رقاده الى المشرق ونهبت قصوره ، ولجا أهل رقادة الى القيروان وغيرها ودخل أبو عبد الله الشيعى رقاده ، وأعطى للناس أمانا على أموالهم وأنفسهم ، وأكرمهم ، ورحب به أهل رقادة والقيروان، ودخل رقادة فى رجبع سنة ٢٩٦ ه ، ونزل فى قصرها ، وأطلق سراح أخيه أبى العباس ، ونودى فى الناس بالأمان ، وقسم الشيعى الدور فى رقادة على أهل كتامه واستولى على أموال وأسلحة زيادة الله ، وحذم اسم الخليفة العباسى عن الخطبة وعن العملة ،

كان لابد لأبى عبد الله الشيعى بعد أن أسقط دولة الأغالبة واسنولى على عاصمتهم رقادة ، أن يطلق سراح الامام عبيد الله المهدى المعتقل في سجلماسة ، فاستخلف على افريقية أخاه أبا العباس ، اهتز المغرب لخروجه ، وفرت زناته من طريقه ، ثم دخلوا في طاعته ، وأرسل الى اليسع بن مدرار – صاحب سجاماسة – يخطب وده ، لكن اليسع قتل الرسل ، ولم يقبل صداقته ، بل خرج لمحاربته ، ولكنه لمس قدو أبى عبدالله الشيعى ، وكثرة جنده ، وقوة بأسه ، فهرب هو وأصحابه ، وخرج أهل البلد للقاء الشيعى ، وساروا في صديته الى سدن وخرج أهل البلد للقاء الشيعى ، وساروا في صديته الى سدن المهدى ومثى مع رؤساء

القيائل بين أيديهما ، وهو يبكى من الفرح ، ويقول : هذا مولاكم ، ولنزل المهدى في مضيم ريثما يتخلص من اليسم بن مدرار ، وفعلا قتله ، وسار في صحبة المهدى التي رقادة سنة ٢٩٧ ه وبويع المهدئ البيعة العلمة ، واستقام أمره وبث دعاته في الناس ، فرضوا الا قليلا ، وقسم الأموال والجوارى في رجال كتامه ، وأقطعهم الأعمال ، ودون الدواوين ، وجبى الأموال ، وبعث العمال على البلاد ،

اتخذ عبيد الله المهدى رقادة حاضرة لدولته سنة ٢٩٧ ه وآمر بذكر السمه فى الخطبة من منابر البلاد ، وتلقب بالمهدى أمير المؤمنين ، وبذلك قامت الخلافة الفاطمية فى بلاد المغرب ، وتطورت بذلك نظرية الخلافة ، فبعد أن كانت الخلافة وحدة واحدة لا تتجزأ ، صارت هناك خلافة بعنيدة ثانية ، لا تعترف بخسلافة بنى العباس ، وتدعى أنها أحسق لانتسابها الى آل بيت رسول الله ،

أرسل عبيد الله المهدى بعد اعلان خلافته ، عمالا الى الولايات المختلفة ، واختارهم من زعماء كتامة ، وغيرهم من أهل المغرب الذين أظهروا الولاء والطاعة للامام ، وأمر أبو عبد الله الشيعى بتوحيد بلاد المغرب تحت سلطانه ، واستطاع أبو عبد الله الشيعى اخضاع بعض بلدان المغرب الأوسط والأقصى ، وفي سنة ٢٩٨ ه أخضع قبائل زناته جنوبي بلاد كتامه ، غدانوا له بالولاء والطاعة ،

وعلى الرغم من أن الدولة الفاطمية مدينة بوجودها وقيامها لجهود أبى عبد الله الشيعى ، الا أن المهدى تخلص منه ، ذلك لأنه استاء من استبداد أبى عبد الله وأخيه أبى العباس بالأمر دونه ، ذلك أن المهدى لما شعر بتحكم الشيعى فى أمره ، نهاه عن مباشرة الناس ، وقال : انه مفسد للهيبه ، وساعت الملاقات بين الأخوين من ناحية والمهدى من ناحية أخرى ، حتى أن أبا عبد الله الشيعى أوهم الناس والمهدى من ناحية أخرى ، حتى أن أبا عبد الله الشيعى أوهم الناس أن عبيد الله ليس هو الامام المعصوم ، حتى أن رجلا من كتامه ، يعرف بشميخ الشايخ ، ذهب الى المهدى وقال له : جئنا بآية على أمرك ،

فقد شككنا فيك ، فقتله المهدى ، وحامت الشكوك حول امامة المهدى واتفق الكتاميون على قتله ، ولكن المهدى استقطب زعماءهم ، وأغراهم بالمال والمناصب ، وأرسل المهدى رجلا لقتل أبى عبد الله الشيعى وأشية أبى العباس ، وحينما هم الرجل بقتل الشيعى ، قال له : لا تفعل ، فقال : الذى أمرتنا بطاعته ، أمرنا بقتلك ، ثم قتلهما في سنة ٢٩٨ ه ،

استاء الكتاميون من مقتل أبى عبد الله الشييعى ، وثاروا على عبيد الله المهدى ، ولكن المهدى أخمد الفتنة ، ثم اشتبك الكتاميون مع أهل القبروان في معارك متعددة ،

ولما استقام الأمر المهدى بعد مقتل الشيعى ، وهدات البلاد ، وتوقفت الفتن ، عهد عبيد الله المهدى بولاية المهد لابنه أبى القاسم نزار ، وارلى على برقة وما اليها حباسة بن يوسف ، وعهد الى أخيه مروبه بولاية المغرب ، وفتح تاهرت ،

لكن الكتاميين لم ينسوا حادث مقتل أبى عبد الله الشيمى ونصبوا طفلا لقبوه المهدى ، وزعموا أنه المهدى ، وأن أبا عبد الله الشيعى لم يمت ، فأرسل عبيد الله المهدى ابنه أبا القاسم اليهم ، فحساربهم وقاتلهم ، وهزمهم ، وقتل الطفل ، وبذلك هدأت هذه الفتنة ،

وفى سنة ٣٠٠ ه ثار أهالى طرابلس على الحكم الجديد ، والدولة الجديدة ، ولكن أبا القاسم أخضعهم وفرض عليهم غرامة مالية كبيرة .

تظلع عبيد الله المهدى لفتح مصر لأنها قلب العالم الاسسلامى ، ولقربها من الحرمين الشريفين ، ولوفرة خيراتها ، ولعدم ثقته باستمرار ولاء أهل المغرب له ، فأرسل حملة من أهل كتامة ، بقيادة أبى القاسم سنة ١٣٠١ ، يدعمها أسسطول فى البحر بقيادة حباسة بن يوسف ، وامتلكت الحملة برقة ثم الاسكندرية والفيوم ، ولكن جيوش بنى العباس تصدت لهذه الحملة ، وأجلتها عن مصر .

استاء المهدى من هزيمة حباسة ، فقتله ، وانتفض لذلك المفوه عروبه فى المغرب ، واجتمع اليه خالق كثير من كتامه والبربر ، ولكن المهدى المفتنة ، كما قضى على فتنة فى صقلية ،

اعترم المهدى بناء مدينة على ساحل البحر يتخذها معصما الأهل بيته ، لما كان يتوقعه على الديلة من الخوارج ، وخرج بنفسه يرتاد موضعا لبنائها ، ومر بتونس وقرطاجنه حتى وقف على مكانها ، جزيرة متصلة بالبر ، وتقع على بعد ستين ميلا جنوبي القيروان ، واختط المهدى هذه الدينة ، وأسماها المهدية ، وجعلها دار ملكه ، وحاضرة دولته ، وأدار بها سورا محكما ، وجعل لها أبوابا من الحديد ، وابتدأ ببنائها أواخر سنة ٣٠٣ ه ، وجعل زنة كل باب ألف قنطار ، وطوله ثلاثون شيرا ، ونقش على هذين البابين صور بعض الحيوانات ، وأقيم بها ثلاثة وستون صهريجا ، عدا ما كان يجرى فيها من القنوات ، وبنى المهدى في المهدية دارا للصناعة ، تسع أكثر من مائتي مركب ، وشيد غيها الأسواق والقصور والدور ومخازن الطعام والسلاح وصهاريج المياه ، ولما أتم بناء حاضرة دولته سنة ٣٠٧ ه ، قال : اليوم آمنت على الفاطميات ، يعنى بناته ، وفي سنة ٣٠٨ رحل اليها ، وأقام غيها ، وراجت غيها التجارة ، وكان لكل طائفة من التجار سوق بمارسون غيها نشاطهم التجارى ، ولأرباب الحرف شوارع معلومه ، يقيم فيها أهل كل حرفة ، وقد انتقل الناس الى هذه المدينة الجديدة ، وأقاموا فيها ، وشيدوا بها الدور والبيوت ، فعمرت ، وانتعشت فيها التجارة ٠

أقام المهدى مدينة أخرى الى جوار حاضرته ، يفصل عنها ميدانا فسيحا ، وأحاطها بسور وأبواب ، وسماها زويلة ، نسبة الى احدى قبائل بلاد المغرب ،

وفى سنة ٣٠٧ ه أرسل المهدى ابنه أبا القاسم الى مصر لفتحها مطلك الاسكندرية ، والجيزة والانسمونين ، وكثيرا من بلدان الصعيد ،

وكتب الى أهل مكة يطلب منهم الدخول في طاعته ، ولكنهم أبوا ، وكان مصير الحملة الفاطمية على مصر ، نفس مصير سابقتها ، حيث الحق جند بنى العباس بها الهزيمة ،

وفي سنة ٣٠٨ م أخضع عبيد الله المهدى الأدارسة في المغرب الأقصى بسلطانه ، وضم فاس الى حوزته ، وزالت دولة الأدارسة ، وأخضع قواد عبيد الله المهدى بنى مدرار حكام سجلماسه ، وقتلوا أميرها المدرارى الكناسى ، وتعددت الثورات في بلاد المغرب فسد الحكم المفاطمى ، فأرسل عبيد الله المهدى قادته الخضاع الثورات خصوصا الحركات المفاوئة من قبل الخوارج الاباضية والصفرية ، والخلاصة أن عبيد الله المهدى قضى سسنى حكمه في اخضاع الثورات التعددة والمتفرقة في بلاد المغرب ،

وفي سنة ٣٢٧ ه توقى عبيد الله المهدى ، وولى ابنه أبو القاسم محمد ، ولقب القائم بأمر الله ، وكثر عليه الثوار وثار عليه بنواحى طرابلس ، ابن طالوت القوشى ، وزعم أنه ابن المهدى ، وحاصر طرابلس ، ولما ظهر للبربر كذبه قتلوه وأخضم ثورة فى فاس وفى الريف ، حتى خضعت هذه البلاد للدولة الفاطمية ، وشن عدة غزوات على بعض جزر البحر المتوسط وأرسل حملة الى مصر باءت بالفشك ،

وفى عهد هذا الخليفة شهدت بلاد المغرب ثورة كبيرة ، أشحلها ضد الحكم الفاطمى ، أبو يزيد مظد بن كيداد ، وهذه الثورة دافعها قومى ، ذلك أن أبا يزيد عبر عن مواطنيه البربر الذين أقاموا ملكا اسلاميا فى الأندلس ، ومنتصوا هذه البلاد بسيوفهم ودمائهم ، واستأثر العرب بالثروات والنفوذ دونهم ، ولم يجنوا ثمار كفاحهم ، وكذلك الصال فى المغرب فقد رأى أبو يزيد مواطنيه البربر أقاموا وكذلك الصال فى المغرب ، ولم يحصلوا على مكاسب من جهودهم ، فرأى ضرورة الثورة من أجل اقامة حكم وطنى من البربر ، وازالة كل مكم دخيل عن بلاد المغرب ،

اعتنق أبو يزيد مذهب الخوارج الصفرية ، وسافر الى تاهرت وأقام بها يعلم الصبيان ، ولما صار الشيعى الى سبجلماسه فى طلب المهدى ، انتقل أبو يزيد الى نقيوس يعلم فيها وكان يدعو الى ما يدعو اليه الخوارج الصفرية من استباحه الأموال والنساء والخروج على السلطان ، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر سنة ٣١٠ ه ، فكثر أتباعه ، ولما توفى المهدى خرج بناحية جبل أوراس ، وتلقب بشييخ المؤمدين ودعا للناصر المظيفة الأموى بالاندلس ، فانضم اليه جمع غفير من البربر ، وهزم عامل باغايه الفاطمى ، واستولى عليها ، ولكنه لم يلبث أن ارتد عنها ، ثم ملك اربس ، وأحرقها ونهبها ، ودخلت فى حوزته أن ارتد عنها ، ثم ملك اربس ، وأحرقها ونهبها ، ودخلت فى حوزته بعض البلدان التى يحتلها الفاطميون ، ولم يلبث أن اقترب من المهدية ، وشن عليها عدة غارات ، حتى هجرها أهلها الى البلاد المجاورة ، وسار عسكره الى القيروان ، وامتلكوها سنة ١٩٣٣ ه ، وخرج اليه شيوخ القيروان فأمنهم ، ورمع النهب عنهم ،

شاع الخراب والدمار فى بلاد افريقيه من عارات أبى يزيد فبعث الفائم الى رؤساء كتامه والقبائل والى زيرى بن مناد ملك صنهاجه بالمسير الى المهدية لاخضاع الثوار •

ولم يلبث أن ضعف نفوذ أبى يزيد بسبب انضمام عدد كبير من البربر الى جيوس الفاطميين ، الأمر الذى اضطره الى معادره المهدية تاركا حلفه المؤن والعتاد ثم تفدم الى العيروان ، واوقع باعلها المزيمه سنة ٢٣٤ ه ،

وفي هذه السنة توقى الخليفة القائم ، بعد أن عهد الى ابنه استماعيل بالحكم من بعده ، وولى استماعيل الخلفة ، وتلقب بالمنصور ، وكتم موت أبيه بسبب اضتطراب البلاد من جراء ثورة ابى يزيد ، فلم يلتب نفسه خليفه ، ولم ينقش اسمه على السكه ولم يذكر اسمه في الحطبه ولا البنود الى ان فرغ من أمر ابى يزيد ،

رأى للنصور ضرورة انتحلص من أبى يزيد ، واعادة الهدوء

والسكينة الى البلاد ، فأرسل جيشا وأسطولا الى سوسه لمحاصرة أبى يزيد ، فانهزم أبو يزيد ، واستبيح معسكره ، ولحق بالقيروان ، فمنعه أهلها من دخولها ، وطردوا عامله من بلدهم ودخل المنصور القيروان ، أمن أهلها ، ودارت عدة حروب بين الخليفة وأبى يزيد فى مواضع متفرقة ، وهزم جند أبى زيد ، ومزقوا سر ممزق ، ومضى أبو يزيد منهزما فى قلة من جنده ، ودارت الحرب بين الفريقين فى كل موضع وفى كل ناحية ، حتى لجأ أبو يزيد الى بعض القلاع ، فعتحها الفاطميون عنوة ، وأضرموا فيها النيران ، وقتل أصحاب أبى يزيد فى كل ناحية ، وقبض على أبى يزيد ، ومات متأثرا بجراحه سنة ٢٣٦ ه ،

تدهورت الأحوال الاقتصادية فى بلاد المغرب بسبب ثورة أبى يزيد ، فانهارت الزراعة ، وتعطلت التجارة ، وكشفت هذه الثورة عن مدى معارضة أهل المغرب للحكم الفاطمى واستعدادهم للانضمام الى المحركات المعارضة للدولة الفاطمية ، وأخذ النفوذ الفاطمى ينضاعل منذ قيام هذه الثورة ، كما ابتدأت الحكومات المستقلة فى الظهور فى المناطق الغربية من الدولة الفاطمية ،

وفى سنة ٣٣٧ ه شيد المنصور فى الموقع الذى دارت فيه المعركة التى أنهت حركة أبى يزيد على مقربة من القيروان مدينة سهاها المنصورية ، واتخذها حاضرة لدولته ، وكان لهذه الدينة خمسة أبواب الباب القبلى والباب الشرقى وباب زويلة ، وباب كتامه ، وباب الفتوح ، وكانت جيوش الفاطميين تخرج من هذا الباب ، وازدهرت فيها النجارة والمسناعة ، وعم فيها المعران ، وظلت حاضرة للدولة الفاطميه ، حتى غادرها الخليفة المعز لدين الله الفاطمي الى حاضرته المهديدة ، القاهرة سنه ٣٦٧ ه .

وفى سعة ١٤١ ه توفى المنصور ، وظفة ابنه معد ، ولقب بالمعز لدين الله المفاطمى ، وحرص على توطيد النفوذ الفاطمى فى بالاد المعرب ، وقهر معارضيه ، فارسل فى سنه ٣٤٧ ه مائده جوهر الصقلى

الى تاهرت ، فاستولى عليها ، ونكل بواليها يعلى بن محمد الزناتى ، الذى خلع طاعة الفاطميين وأعلن ولاءه للخليفة عبد الرحمن الأموى فى الأندلس ، وواصل جوهر زحفه الى البلاد المعارضة للحكم الفاطمى فوصل الى سجلماسه ، وقد سيطر عليها ابن واسول الذى تلقب بالنساكر بالله ، وخاطب الناس بأمير المؤمنين ، ونقش اسمه على العملة ، وقد استطاع جوهر مطاردته ، وهزيمته ، واسترد نفوذ الفاطميين على سجلماسه ،

وواصل جوهر جهوده فى بسط السيطرة الفاطمية على بلدان المغرب الأقصى حتى تم له ذلك باستثناء سببته وطنجه التى سيطر عليهما الأمويون فى الأندلس وبذلك استرد الفاطميون سيطرتهم على بلاد المغرب ، وان كان ذلك بصفة موققة ، لأن المفاربة وان كانوا قد خضعوا للحكم الفاطمى ، الا أنهم كانوا غير راضين عنه ومعارضين له ، ويتحينون الفرص للثورة على هذا الحكم ، وقد وانتهم الفرص بعد انتقال المعز الى مصر ه

#### النولة الزيرية

لا اعتزم المعز لدين الله الفاطمي الرحيل الى مصر ، رأى ضرورة تولية أحد القادة الثقاة افريقية والمعرب ، حتى يضمن استمرار ولاء هذه البلاد لدولته ، فعهد الى بلكين بن زيرى بن مناد بحكم هذه البلاد نيابة عنه ، وأسماه يوسف بدلا من بلكين ، وكناه أبا الفتوح ولقبه سيف الدولة ووصله بالخلع والأكسية الفاخرة ، وأسند اليه قيادة الجيش والأسطول وادارة الولايات ، وأوصاه بثلاث : أن لا يرفع السيف عن البربر ، ولا يرفع الجباية عن أهل البادية ، ولا يولى أحدا من أهل بيته ، وأوصاه بأن لا يسمح للأمويين بمد نفوذهم فى بلاد المغرب ، وأن يحافظ على السيطرة الفاطمية والنفوذ الفاطمي فى هذه الدلاد .

اضطلع بلكين بالمهمة التي أسسندت اليه ، فأخضسع بلاد المغرب الأوسط ، وسيطر على سسجلماسة ، وقضى على ثورة آهل تاهرت ، وأخضع جموع زناته في تلمسان ، وحاصر هذه البلدة حتى استسلمت له ، ولكنه لم يتوغل في المغرب بناءا على أو امر الخليفة المعز ، ولم ينبت أن ضم اليه الخليفة ، طرابلس ، وعاد بلكين الى محاربة زناته ، وفرت أمامه ، فملك فاس وسجلماسه والبلاد المجاورة ، وطرد منهما عمال بني أمية الأندلسيين ، نم غزا جموع زناته بسجلماسه ، وأوقع بهم ، وقبض على ابن خزر سامين مغراوه ، وقتله ،

استنجدت جموع زناته التي لجأت الى سبته بالحاجب المنصور في الأندلس ، فأمدهم بجيش كبير ، ولكن بلكين تراجع عن القتال ، بعد أن هاله قوة جيش المنصور ، وانسحب الى برغراطة ، وشسط بجهادهم ، وقتسل ملكهم عيسى بن أبى الأتصسار ، وأزال الدعسوة الأموية ، والنفسوذ الأموى من أنحساء المعرب ، وتفرق الزنانيون في المصحواء .

ولما توفى بلكين خلفه ابنه منصور ، يققام بأمر صنهاجة من بعد أبيه ، وفى سنة ٢٧٤ ه أرسل جيشا الى المغرب الأقصى لاستعادة هذه البلاد من أيدى زناته ، الذين استولوا على سجلماسه وغاس ، ولكن زيرى بن عطيه المغراوى الملقب بالقرطاس \_ أمير فاس \_ هزم جيش منصور بن بلكين ، وتعددت عزوات الأمير منصور وحملاته على بلاد زناته فى المغرب الأقصى ، وعلى فاس بالذات ، حتى أذعن زيرى بن عطية \_ أمير فاس \_ وتخلى عن طاعته للأمويين فى الأندلس ، وفى عطية \_ أمير فاس \_ وقد على المنصور فى المقيروان فأكرم وفادته ، وعفا عنه ، وولاه تاهرت ،

خلف باديس أباء المنصور في حكم الدوله الزيرية ، وأرسل عدة حملات لقهر زناته ، ولكنها هزمت ، واضطربت بلاد المفرب ، وتعدمت ثورات زناته ، وقطعوا الطرق فاضطربت التجارة ، وساعت أحوال البلاد الاقتصادية ولكن حماد \_ قائد الأمير الزيرى \_ شـن عدة هجمات على زناته سنة ٢٩٥ ه ، وشت عصا الطساعة على سيده ، واستقل بما تحت يده من البلاد ، فسار اليه باديس ، لكنه توفى فى معسكره ، فخلفه ابنه المعز ، فعاد حماد الى الثورة ، ودخل المسيلة ، فسار اليه المعز وهزمه ، واستسلم ، حينتذ نظم المعز بن باديس ادارة دولته ، وولى الولايات من يثق في اخلاصه ، وانقسمت الدولة الزيرية الى قسمين : دولة المنفسور بن بلكين \_ مساهي القيرة ان ، ودولة آل حماد بن بلكين \_ أصحاب القلعة ، ولكن المعز لم يقبل انفصال جزء من دولته فسار الى القلَّمة ، وحاصر عماد سنة ٢٣٢ هـ ، عدة سنين ، ثم أقلع عنها ، وعاد الى بالاده واستمر ملك المعز بالمريِّقية والقيروان ، وكان أضخم ملك عرف للبربر بالمريقية ، وقد بلُّفت المدولة في عهده أوج أزدهارها وعظمت تروتها ، وازداد تدخلها ، وقهر زنَّاتُهُ فَي مُعظِّم المعارك التي اشسنتبك هيها ، وقد رفض المن الذهب الأسماعيلي ، اعتنق مذهب آهل السنه ، ولعن الشبيعه وقتل من وجد منهم ، ونكل بدعاة النسيعة ، وقد استاء منه الخلفاء الفاطميور ،

وارسلوا اليه يتوعدونه ، لكنه خلع طاعتهم ، وقطع الدعاء لهم سنة وارسلوا اليه يتوعدونه ، لكنه خلع طاعتهم ، وقطع الدعاء لهم سنة وي عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى ، وأهرق بنوده ، ومحا السمه من الطرز والسكة ، ودعا للخليفة العباسى القائم ، وبذلك زال النفوذ الفاطمى من بلاد المفرب ، وعادت الى حوزة الخلفاء العباسيين ،

لا قطع المعز بن باديس الخطبة للمستنصر الفاطمى سنة ٤٤٠ ه كتب اليه المستنصر يهدده ويتوعده ، فأرسل المستنصر بنى هلال الى المريقية ، وملكهم كل ما يفتحونه ، وبعث الحسين بن على التازورى وزير الدولة الفاطمية في مصر للي المعز بن باديس « قد أرسلنا اليك خيولا ، وحملنا عليها رجالا فصولا ، ليقضى الله أمرا كان مفعولا » •

سار بنو علال الى برقة ، فوجدوها خلية ، لأن المعز قد أضعف أهلها ونستت شملهم ، فاستوطن الهلاليون برقة ، ولكن المعز ارتاب في شأنهم ، وساءهم ، العبث الذي أحدثوه في البلاد ، وسيطرتهم عليها ، وتخوف على ملكسه منهم ، كما تخوف من سيطرتهم على النواحي الافتصاديه للبائد، الممر الذي قد يهدد سلطائه عليها، لدلك عهد الى ثلاثين ألفا من أرقائه بالقضاء على بني هلال ، واجلائهم عن افريقية ، فملكوها سنة ٤٤٦ ه فخرج كبار رجال بني هلال الى المعز بن باديس ، وطلبوا منه المغور والصفح ، فعفا عنهم ، ووصلهم ، وأجزل لهم العطايا . ولكنهم عادوا الى الميث والفساد في الأرض ، ونتيجة لهذه الأعمال التخريبية توقفت الزراعة ، والتجارة ، فعم القعط والبلاء بالبلاد ، وانهار المجتمع ، وهجر الفلاحسون قراهم ، وترك اصحاب الحرف اعمالهم ، فحرج اليهم المن ف جموعه من صنهاجه والسودان فيما لا يقل عن ثلاتين الفا ، ولكن الهلاليين هزمورا چنبعد المعز باديس ، وقتلوا الكثير منهم ، واستياهوهم وعاد المغز الى القيروان مهزوما. ، وعاد الى الاشستباك معهم فهزموه مرة ثاينة بوثالثة ، وملكوا مدنية عاجة ، وأمر المعز أهل القيروان ، بالانتقال الى المهدية تجنبا لبطش

بنى هــلال وويلاتهم ، وانتقلت أيدى العــرب على القـــيروان بالنهب والتخريب ، وعلى سائر الحصون والقرى .

وهاجر مع بنى هلال من مصر الى بلاد المغرب ، عرب بنى سليم ، وهم بطن من مضر ، وأكثرهم جموعا ، وكانت منازلهم بنجد ، وكان بنو سليم حتى عهد الخلافة العباسية ، سُوكة بغى وفتنة ، حتى لقد أوصى أحد خلفائهم ابنه ، بألا يتزوج منهم ، وكانوا يعيرون على المدينة ، وتخرج الكتائب من بعداد اليهم ، وتوقع بهم ، وتحالفوا مع أمراء القرامطه من بنى طاهر أمراء البحرين ، وتغلبوا على البحرين بعد انقراض أمر القرامطه ، وظلوا بها معتنقين لذهب الشيمة ، قطردوا عنها ، فهاجروا الى صعيد مصر ، وأذن لهم الخليفة المستنصر بالهجرة الى افريقيه ، لمحاربة المعز بن باديس ، واقاموا مع الهلاليين فى برقة وجهات طرابلس ، ثم صاروا الى افريقيه ،

نعود الى المعز بن باديس ، فقد هاجمته القبائل العربية \_ كما رأينا \_ حتى اضطر الى الانسحاب الى المهدية ، وسقطت بلاد دولته الواحدة تلو الأخرى في أيدى العرب الملالية وعرب بنى سليم ، وقضى السنوات الأخيرة من حكمه في المهدية التي لم يبق له من ملكة سواها حتى توفى سنة ٤٥٤ ه \_ ١٠٦٣ م ، وحلفة ابنية نميم الذي حكم المهدية وبعض البلاد المجاورة لها •

ويعتبر عهد تميم بن المعر بدايه النهاية للدوله الزيريه ، وتقاسم ملك آل زيري الهلاليون ويحض زعماء زناته وصنهاجه ، يحكم كل قائد بلدا صحيرا ، الامر الدي فتت وحدة البلاد ، واسساء الي اوضاعها الاقتصاديه وأضعف من قوه المعنم في افريفيه ومن تماسته وادي ذلك في النهايه الي انهيار اجتماعي حطير في افريقيه ،

وفى سنة ٤٤٤ هـ - ١٠٥٢ م استرد روجر الأول النورمندى جزيرة صقليه بعد جهود حربية قليله ، وانسطيع آخر المدافعين عنها ،

وهو أبو الحواس باهله وماله الى افريقية ، ولم تلبث قصريانة أن سقطت فى أيدى النورمانديين ، وفى سنة ٤٨٤ هـ ١٠٩٢ م سقطت بلرم سر آخر معاقل المسلمين فى صقلية سروبذلك زال الحكم الاسلامى من صقلية ، وزالت دولة الاسلام ، وانطفأ نوره عن هذه الديار ،

وقد قاوم تميم بن المعز النورماندى ولكن دون جدوى وأصبح النورمان يشكلون خطرا جسيما على المهدية نفسها ، فاستنجد على ابن تميم بالرابطين ، ورفعوا الخطر عن المهدية ، وغزوا صقلية ، وبعد انصراف الرابطين عنها ، جمع روجر أسطولا ضخما ، وشن عده غارات على المهدية ، وعجز الحسن بن على بن تميم عن الدفاع عن بلاده ، فسقطت المهدية سنة ٤٥ هـ ١١٤٨ م وكذلك كل مدن الساحل الافريقي وطرابلس في يد النورمان ، ولكن الموحدين أنقدوا هذه البلاد ، واستردوها من أيدى النورمان ،

ويجدر بنا أن نشسير الى ملحمه أبى زيد الهالاى فنقول أن بنى هلال لما هاجروا الى المسرب ، دارت بينهم وبين الزناتيين معارك متعدده ، وكان الهلاليون يوسلون بآخبار هذه المعارك الى بنى جلدتهم فى مصر ، فينظمها سعراؤهم فى صوره تصص سعبى عربى مصرى ، عرفت فيما بعد بقصة الهلائية ، وبطل القصه يسمى أبو زيد الهلائى أما خصمه ، فيسمى خليفه الزناني أو الزناتي خليفه و وهده الملحمه نعتبر من أبرز الأسسمار النسميه العربيه ، وتمناز بطابع شمبى حالص ، يجعلها فى الادب التسعبي المرموق ،

ويرى الأستاذ الدكتور حسين مؤنس بأن قصة بنى هلال فى الأدب تختلف عن وقائع التاريخ تماما ، فالقصف الأدبيه ندور حول فتساة جميلة من بنى هلال أحبت فتى من أقاربها ، وأرأد الزواج منها ، فرفض اهلها زواجه من ابنتهم بعد تمامة ، واحتالوا على حبيبها ونقلوها الى مكان بعيد فى المعرب وزوجوها من ابن عمها ، ولكن قلبها ظل معلقا بعسيقها ، ولم ينس الفتى محبوبته ، وتنتهى القصة بموت الفتاء كمدا لحرمانها من عشيقها ، وموت الفتى حزنا على فراق هبيبته له ،

وتجدر بنا الاشارة تفصيلا عن سيرة بنى علال في المعرب فنلاحظ أنهم نسوا خلافاتهم في هذه البلاد ، وتحالف القيسية واليمنية بعد طول خصام ، ويقدم السلطان حسن بن سرحان على الزنواج من أخت دياب ابن غانم وتدعى « ناقلة » ويتعهد السلطان حسن لشيخ اليمنية دياب ابن غانم على أن يزوجه أخته نوربارق التي سميت بالفازية أو الجازية وأصبح لها دور كبير في تدبير أمور بنى هلال ، ورثته من أمها م

وحدثت عدة حروب قبلية ، أنتهت بهجرة بنى هلال الى المرب \_\_ كما أشرنا من قبل \_\_ ولعب بنو هلال دور اكبيرا في تعريب بلاد المرب ونشر الاسلام بين البربر •

وعن هذا الدور الهلالى تتحدث السيرة عن قحط شمل الجزيرة العربية ، وتسبب في هجرة الهالالية الى بلاد المغرب حيث الخصيب والزرع ، وقادهم أبو زيد الهالالى ، مصطحبا الأمراء الثلاثة أبناء السلطان حسن بن سرهان ، مرعى وبونس ويحيى الى تونس ، ولكن حاكم هذه البلاد ، الزناتي خليفة خشى على ملكه من هؤلاء الهلالية ، وأوجس منهم خيفة ، فقبض على الأمراء الثلاثة ، وزجهم في السجن ، ولم يلبث أن أطلق سراح أبى زيد ، وعاد الى نجد ، وعقد العزم على غزو تونس ، وفك أسر الأمراء الثلاثة ،

وسار أبو زيد الهلالى على رأس جيشه من بنى هلال وحلفائهم وأصطحبت الجازية الجيش ، وكانت فى مقدمته ، وكان لهذه الجيوش بطولات فى صعيد مصر ، ولما بلغت تونس ، وضع لها أبو زيد الهلالى خططا حربية ناجحة ، فهر يضلل الجواسيس تارة ، ويستولى على عيون الماء تارة أخرى ، وأثار جيش الهللية الرعب فى نفوس الزناتى وجنده ، واستخدم أبو زيد الهلالى النساء كثيرا فى أعمال السلب والنهب داخل بلاد العدو لالقاء الذعر فى قلوب أهل البلاد ، والتمهيد لدخول الهلالية بلادهم ، وكانت الجازية تدبر هذه الخطط ، وتقود النساء الى تتفيذها ، وتواصل السيرة الهلالية حديثها عن بطولة الجازية ، التى

تمكنت من اطَلَاق سراح مرعى ويونس ، ولـم يلبث أن لقى الزنساتى مصرعه بمؤامرة دبرتها ابنته سهدة التى وقعت فى حب مرعى عندما كان فى سجن أبيها ، فهى التى أشارت على الهلالية بارسال دياب الى أبيها ومحاربته ، لأن دياب أقدر الفرسان على التعرض لخليفة ،

وبذلك تعلب الهلالية على الزناتي خليفة ، ويكذى أبا سعدى وكان فارسا شجاعا ، وكانت المدينة حصينة منيعة ، وكان يأتمر بأمره أفيالا ذور بأس شديد ، وتحدثنا السيرة أن الهلالية دخلوا في حرب ضارية ، متل فيها الكثير من الطرفين ، وقتل زناتي عددا كبيرا من صناديد العرب وشجعانهم ، واستمرت الوقائع سجالا ، والفرسان يتساقطون زرافات ووحدانا وانتهت المعارك بانتمار الهلالية بعد أن قتل دياب زناتي خليفة ، وتفرق جنده ، ولانوا بالفرار ، وتم فتح تونس ، وجلس دياب على عرشها ، ولبس تاجها ، وعلق رمحه على بابها ، وأمر العرب أن بهروا تحته ، اشارة الى نملكه عليهم ، وثار به بنو هلل ، وكادوا يقتلونه (۱) .

وواصل العرب تقدمهم فى بلاد المفسرب ، ولكن عادت الصراعات التقليدية بينهم ، واشتد العداء بين القيسية واليمنية ، ولكن ظل العرب رغم ذلك يواصلون زحفهم فى بلاد المغرب حتى بلغوا الأندلس ،

ويمكن القول بأن هذه الجمهوع العربية أدت دورا كبيرا فى نشر الاسلام واللغة العربية والنقافة العربية الاسلامية فى بلاد المعرب وبعبارة أخرى أحدثت تغيرا كبيرا فى البناء الاجتماعى لشعوب المعرب وحولته الى مجتمع عربى لغة ودينا وثقافة •

# الفيضال فامش

## الفسلافة الأمسوية بالأندلس ( ٣١٦ هـ - ٢٢٢ هـ / ٣٢٩ ـ ١٠٣١ م )

- ١ ــ الخليفة عبد الزحمن الثالث ــ الناصر لدين الله ٠
  - ٢ ... الخليفة الحاكم الثاني ... المستنصر بالله •
- ٣ ... الخليفة هشام الثاني ... المؤيد بالله والدولة العامرية ،
  - ٤ \_ الحاجب المنصور محمد بن عبد الله بن أبى عامر ه
    - ه ــ أبناء المنصور نهاية الدولة المامرية .

## عبد الرحمين انسامر ۳۰۰ ــ ۳۵۰ هـ / ۹۱۲ ــ ۹۹۲ م

الانتقال من عصر الأمير عبد الله الى عصر عبد الرحمن الناصر يمثل بمعلى نقلة كبيرة من عصر الى عصر ، ومن فترة الى أخسرى تختلف كل منهما عن الأخرى تمام الاختلاف ، وهذا الاختلاف هو تباين بين حكمين ومين عهدين كل منهما يتميز بصفة خاصة وكل منهما له خصائصه وسمانه ونت أن الأمير عبد الله كان حاكما عاديا من حكام الأندلس ، أما عبدالرحمن سنصر فقد نهض ببلاده نهضة نساملة ، وحول الأمارة الى خلافة ، وتمتع محت شعبه واحترام أعدائه ومنافسيه .

حكم عبد الرحمن حوالى نصف قرن ، وطول العمر بالنسبة للحكام قد تتيح لهم الفرصة الكافية لاصلاح أحوال البلاد •

وعبد الرحمن حفيد سلفه الأمير عبد الله ، وقد عهد عبد الله لحفيده عبد الرحمن ، ولم يعهد لأحد من أبنائه ، ذلك أنه قتل ابنه محمد والد عبد الرحمن بعد أن وجه اليه تهمة التهمر ضده وضد نظام حكمه ، ويبدو أن الأمير عبد الله ندم على قتل ابنه ، وشعر بتأنيب الضمير عفليس من "عين على قاوب الآباء موت الأبنه عبد الرحمن ، والمبالغة في هذا دفع هذا الندم الأمير على تكريم ابنه عبد الرحمن ، والمبالغة في هذا نتكريم ، ففضله على أبنهائه وأحفاده ، ودفعته عقدة الذنب ، الى عهد لحفيده عبد الرحمن بالحكم من بعده متخطيا أبنه ، ولما توفى عبد الله بايع أهل البيت الأموى والشعب عبد الرحمن ، ولم ينهازع في حيد الله بايع أهل البيت الأموى والشعب عبد الرحمن ، ولم ينهازعه في حيث منازع ، ويبدو أن اضطراب بلاد الأندلس ، وكثرة الفتن والثورات به . جعلت الحكم محفوفا بالكاره وأصبحت مهمة حاكم الأندلس شاقة لا تدعو الى المنافسة ، ولا يتطلع اليها أحد ، وعلى أمير الأندلس أن يو جه متاعب داخلية وخارجية للتغلب عليها من الأمور العسيرة ، أى أن

#### سياسة عبد الرحمن التسامر الداخلية

وجد الأمير عبد الرحمن أرض الأندلس مضطرية كل الاضطراب ، فيدأ عهده بمحاولة فرض الوحدة على بلاد الأندلس ، وذلك بتساديب العصاة ، والقضاء على الفتن والثورات ، واعادة الهدوء والاستقرار الى البلاد ، والعودة بدولة الأندلس الى سابق قوتها ، فأتبع سياسية الترغيب والترهيب ، والشدة واللين ، فأنفذ الكتب الى العمال في جميع كور الأندلس ، يطالبهم بالطاعة والولاء ونبذ الخلاف والسقاق عومبايعة أمير قرطبة ، والخضوع لحكومتها ، وبدأ باصدار منشور أرسله الى كل أمير أو ملك من هؤلاء المتفليين على النواحي ، وفيه يعد ويتوعد ويحذر فالرجل الذي يقدم ولاءه الحاكم الشرعي ، فانه سيكون من المقربين وسيحقق له ما يريده من مال وسلطان تحت راية الأمارة المركرية ومن لم يفعل فينذره بحرب مدمرة لا تبقى ولا تذر ، فكان يرسل جيوشه الى الناهية ، ومع قائده خطاب الأمان للمتغلب اذا تذاى عن الحرب ، وأقلع عن العناد ، فاذا رفض قائد الناحية الأمان ، لقنه جيش عبدالرحمن حرسا قاسيا ، ويفرض الجيش عليه وعلى ناحيته الاستسلام ، أما اذا وافق القائد على الصلح أعطاه الأمان ، ونقله هو وعائلته وأهله ومواليه الى قرطبة ، حيث يكفل لهم بها رغد العيش ، ينزله بمنازل تليق به ، ويعدق عليه من الرواتب ، ما يجعله يعيش وأهله في رخاء واطمئنان .

وعرف عن عبد الرحمن الوفاء بوعوده ، لذلك اطمأن له الأمراء فى النواحى والقادة ، ومن هنا نرى كيف استطاع عبد الرحمن أن يتغلب على هؤلاء الأمراء ، الذين قضوا السنوات الطوال فى حروب ، يستسلمون واحدا بعد واحد ، ويقبلون الى قرطبة ، حيث يعيشون فى أمن وعزه ، على أننا لاننكر أن الأمير عبد الله قسد عهد لحفيده عبد الرحمن أمر اضعاف هؤلاء الأمراء وانهاك قواها ،

وكان أشد الأمراء عنادا بنى الحجاج فى اشبيلية وبنى حفصون

فى بيشتر ، أما بنو الحجاج فقد استطاع عبد الرحمن أن يجتذب منهم اليه أحمد بن محمد بن مسلمة بن حجاج ، الذى ولى اشبيلية بعد وفاة عبد الرحمن بن ابراهيم بن حجاج سنة ٣٠١ ه ، ثم أذعن له محمد بن ابراهيم بن حجاج صاحب قرمونية ، واستعمل عليها الناصر سعيد ابن المنذر فهدم سور اشبيلية حتى لا يتمكن النوار من التحصن بداخلها ، وبنى القصر القديم المعروف بدار الامارة ، وحصنه بسور من الحجر ،

والخصم العنيد الذي أشرنا اليه سابقا ، وهو ابن حفصون ، لما ضعف عمر بن حفصون بعد اعتناقه النصرانية ، تظاهر بالانضمام الى عبد الرحمن بن محمد حتى وفاته سنة ٢٠٧ هـ ، وخلفه ابنسه جعفر الذى ذهب مذهب أبيه فى العناد والفساد ، فسير اليه عبد الرحمن جيشا سنة ٣٠٦ ه ، واستولى في طريقه اليها على حصن دوس أماننش، وحاصر حصن بلدة من حصون رية ، ودخل المدينة • وفي عام ٣٠٧ ه ، المتتح عبد الرحمن حصن طرش خشين من أعمال ابن حفصون واستأمن صاحبه عبد الرحمن بن عمر بن حفصون داخل حصن بيشتر ، فخنف أخوه سليمان ، وتظاهر سليمان هـذا بطاعـة الأمير ، فساله الأمير ، هلما قوى أمر سليمان ، نكث عهده ، وشن الغارات على قرطبة ، ودخل مدينة المنكب عنوة ، وقتل جميع سكانها وظل يسن الغارات على قرطبة ونواحيها ، ويشكل خطرا على دولة الأمويين في الأندلس ، حتى قتل سنة ٣١٤ ه ، فخلف أخوه حفص في قلعة بيشتر ، ولما لم يجد هذا الأمير فائدة من التمادي في العصابان ، استسلم للأمير عبد الرحمن ، وأسلم الحصن وبذلك قضى الأمير عبد الرحمن على أحطر الخارجين عليه ، وهم آل حقصون ٠

وهكذا أعاد الأمير عبد الرحمن الى أسبانيا وحدتها وقضى على كل الحركات الانفصالية التى هددت كيانها ، وجمع شمل الأندلس تحت راية واحدة ، الأمر الذى جعل حكومة قرطبة قوية مهابة أمام أعدائها في الداخل والخارج ،

### تحويل الامارة الى خلافة

بعد أن أخضع الأمير عبد الرحمن الأندلس ووحدها تحت سلطانه رأى أن يعلن نفسه خليفة ، وياقب بأمير الؤمنين بدلا من لقب أمير الذى ورثه عن أسلافه الأمراء الأمويين ، فأصدر منشوره فى ٢ ذى الحجة سنة ٣١٦ ه الى عماله فى الكور والمدن الأندلسية يقول لهم : « وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين ، وخروج الكتب عنا ، ورددوها علينا كذك ، اذ كل مدعو بهذا الاسم غيرنا منتحل له ودخيل فيه ، ومقسم بما لا يستحقه منه ، وعلمنا أن التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق لنا أضعناه ، واسم ثابت أسقطناه ، فمر الحطيب بموضحك أن يقول به ، وأجر مخاطبتك لنا عليه ان شاء الله » وأمر الناصر لدين الله أمير المؤمنين فى أعلامه وطرازه ودنانيره ودراهمه ، ونفذ الأمر بذلك » .

وهكذا تحولت الامارة الأندلسية الى خلافة ، واستمر خلفاء عبد الرحمن الناصر يلقبون بلقب خليفة ، حتى سقوط الدولة الأموبة سنة ٢٢٤ه/ ١٠٣١ م ٠

رأيتم أن الأمراء الأمويين — قبل الناصر — كانوا يلقبون بأبناء الخلائف أو الأمراء ، ولم يجرأ واحد منهم على التلقب بلقب خليفة على الرغم من العداء الشديد بين الامارة الأموية ، والدولة العباسية ، وعدم اعتراف الأولى بالثانية ، ذلك أن مفهوم الخلافة عند المسلمين فى ذلك العصر ، أنها وحدة لا تتجزأ ، وأن الخليفة ، هو حامى حمى الحرمين ، والمسيطر على الحجاز أهل العرب والملة ، ولكن بمرور الوقت أفتى علماء الأندلس بجواز تجزئة الخلافة الى أكثر من واحدة ، بحيث يكون بينهما مسافات شاسعة ، منعا للحروب بين الخلافتين ، وذكر بعض المؤرخين أن الأنداسين أنفسهم طلبوا من عبد الرحمن ، اعلان نفسه خليفة ، ولقبوه الناصر لدين الله ، وبذلك تكيف نظرية الخلافة السية بحيدا ، تبعا للواقع والضرورة السياسية ومصلحة المسلمين ،

ونسطيع ان نجمل أسباب أعلان عبد الرحمن نفسه خليفه في نقاط منها ، أن اخلافه العباسية قد ضعفت في العصر العباسي الناني ، بسبب ازدياد نفوذ الأتراك ، وعدم مقددة الخلفاء على السيطرة على بلدان الدوله ، وضعف نفوذهم وسلطانهم ، وفي نفس الوقت قامت الخلافه الفاطمية في المغرب ، وهي خلافة علوية لا تعترف بالعباسيين ، وترى أن الخلافه يجب أن تنحصر في آل بيت رسول الله ، وانخلفاء الفاطميون هم أول دن جزأوا الخلافه ، وشجعوا الأمويين على اعلان الخلافة في الأندلس ، وكان لابد لعبد الرحن أن يعلن نفسه خليفه لواجهة خطر الخلافة الفاطمية في المغرب على دولته ، وبعد أن شهدت الأندلس الأنقسامات وافتن الداخلية ، كان لابد لحكومة قرطبة من أن تحول الاماره الى خلافة ، حتى يكتسب حكمه هيبة دينية وسياسيه أمام رعاياه ، وتضفي على الدولة قوة ومهابة ،

ونضيف الى دلك ما سبق القول من أن أهل الأندلس قد طلبوا من الأمير عبد الرحمن اعلان نفسه خايفة •

مهما يكن من أمر فقد قامت الخلافة الأموية فى الأتدلس وهى تستند الى السياسة أولا ثم الدين نانيا ، وتتبع قاعدة الوراتة فى الحكم عوى معتلف فى ذلك عن نظام الخلافة فى الاسلام أيام الراشدين الذى يتبع قواعد الشورى والانتخاب •

وبدلك قامت فى العسالم الاسلامى ثلاث خلافات ، الخلافة العباسية المتداعية ، والخلافة الفاطمية الناشئة فى المغرب ، والخلافة الأموية فى الأنداس ، واذا ما قارنا بين هذه الخلافات النسلات لوجدنا أن الخلافة الأموية فى الأندلس أكثرها ديموقراطية ذلك أن الخلافة العباسية تقوم على الاستبداد ، والخليفة يرى أنه مفوض من الله ، أو سلطان الله فى أرضه كما قال الخليفة المنصور ، أما الخليفة الفاطمى فيرى أنه الامام المعصوم من الخطاء ، ولا يسأل عما يفعل ، ورث العسلوم الدينية وخفايا الكون وأسرار الوجود عن رسول الله عليه المناسلة وخفايا الكون وأسرار الوجود عن رسول الله عليه المناسلة وخفايا الكون وأسرار الوجود عن رسول الله عليه المناسلة وخفايا الكون وأسرار الوجود عن رسول الله والمناسلة وخفايا الكون وأسرار الوجود عن رسول الله ورث العسلوم

أما الخلافة الأموية في الأندلس ، فسلا تضفي على نفسها هذه القسدسية ، وانما تتبع الديموقر اطية في الحكم ، وتستمع الى آراء المعارضة ودليلنا على ذلك ، أن عبد الرحمن المناصر حينما شيد مدينة الزهراء ، وأنفق عليها أموالا باهظة ، عارضه الأهالي بزعامة قاضي قرطبة ، الذي هاجم الخليفة الناصر على المنبر ، واتهمه بالاسراف والتبذير ، وتبديد أموال الدولة بدون وجه حق ولكن الخليفة لم يعزله، ولم يعاقبه ، بل تركه وشأنه ،

وكانت الدولة الأندلسية تمتاز عن الدولتين السابقتين من حيث الوحدة والتجانس بين الحاكم والمحكوم ، ثم انها كانت ثغرا من ثفور السلمين ، يواصل عملية الجهاد ٠

#### سياسة الناصر الخارجيسة

### ١ ــ المخطر الفاطمي في المغرب:

كان الفاطميون عند تأسيس الدولة الفاطمية في المغرب ، يهدفون الى غزو الأندلس ، لجعل المفسرب الاسسلامي كله خاضها للسيطرة الفاطمية الشيعية ، وبهذا ينقسم العالم الاسلامي الى قسمين ، قسم شرقى تابع للخلافة العباسية السنية ، وقسم غربي تابع للخلافة الشيعية الفاطمية ، فأرسل خلفاؤهم العيون الى الأندلس ، لكشف عوراتها ، والتجسس على أحوالها أمثال ابن حوقل ، وقسد لعب هؤلاء الجواسسيس في الأندلس ، دورا هاما للدعاية الفاطمية في الأندلس ، في نفس الوقت الذي أمدوا فيه الخلفاء الفاطميين بمعلومان غزيرة عن أوضاع الأندلس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وقد نجح هؤلاء الجواسيس في اجتذاب أنصار لهم في الأندلس من العناصر الناقمة على حكومة قرطبة ،

خشى عبد الرحمن الناصر من بأس هده الدولة المجاورة الطامعة

في بلاده ، فاتخذ خطوات مضادة لحماية حدوده ، وتأمين بلاده من عزو فاطمى مرتعب ، عاعلن نفسه حليمه - كما فلسا - ليضفى على سلطانه مهابه ، ويت بذور الفتنسه بين قيسائل البربر في بلاد المعرب ، وانضم اليه الأدارسه أمراء العدوة ، وملوك زناته ، وأمدهم عبد الرحمن بالمال والعتاد ، وسائد الثائر موسى بن ابي العافية في نورته ضد الفاطميين، حتى كثر جمعه ، وشكل خطرا على الحكم الفاطمي ، ولكي يؤمن الناصر حدود بلاده ، استولی علی ثغری سبنه وطنجه ، وسیطر علی حرکه الملاحة في مضيق جبل طارق ، وأخضع يقايا الادارسيه ، كما وطد علاقته بأمراء تاهرت ، وشجع التوار على انخليف الفاطمي أمال أبي يزيد مخلد بن كيداد كما أنشا عبد الرحمن اسطولا قويا نازع فيه أسطول الفاطميين في البحر المتوسط ، كما قصد به الدفاع عن سواحل الانداس ضد أى هجوم يقوم به أعداؤه الفاطميين ، وحدث أن هاجم الأسطول الفاطمي بقيادة الحسن بن على مدينة المرية سنة ٣٤٤ ه وأحرق السفن الراسيه في الميناء ، وسنب رجاله المدينة وأسروا عدد! كبيرا من سكان البريه ، فعمد غالب سقائد أسطول عبد الدحمن الناصر \_ الى الرد على هـذه الحمـلة ، فأغار في ستين سفينه على سواحل أفريقيه سنه ٣٤٥ ه وبالذات على مرسى الخزر ، ودمر كل ونطقة سوسة •

كما وطد الناصر علاقت بأعداء الفاطميين ، فتحالف مع ملك ايطاليا هو جودى بروفانس الذى كان غاضبا من الفاطميين لتدميرهم ميناء جنوه ، كما تصالف مع امبراطور بيزنطه الذى كان يهدف الى استرداد صقلية من الفاطميين ثم وطد علاقته بالأخشيديين فى مصر ، وعمل على ارسال الفقهاء المالكية من الأندلس الى مصر لمحاربة المذهب الشيعى ، وهذه السياسة منعت الفاطميين من غزو الأندلس ،

#### ٢ \_ الفطر الأسباتي المسيحي في الشمال:

لما فتح المسلمون الأندلس أبقوا على بقعمة جبليمة وعرة وهي

جليقة دون فتح ، وأهملوا أمر الجماعات المستضعفة فيها ، ولكن هـذه البقعـة نمت وترعرعت وقـوى أمرها مستغلة الحسروب بين المسلمين والاضطرابات الداحلية في البلاد ، وترعم حركة المقاومة ضد المسلمين بلاى ، تم نمت هـذه المملكة ، وقوى بأسـها في عهـد الغونسو الأول الذي استولى على مدينة ليون ، وسيطر على جميع النطفـة الشماليـة الغربيـة التي حـارت تعرف بمملكة ليون وقـد حصنت هـذه المملكة ليون وقـد حصنت هـذه المملكة عدودها من خطر المسلمين بساسلة من القلاع ، ولم تلبث هذه القلاع أن اتحدت في القرن الرابع الهجرى في امارة واحدة عرفت باسم مملكة مثنالة ،

ولم تقتصر حركة المقاومة الاسبانية على ليون وقشتالة بل انتشرت قواعد لها على سفوح جبال البرانس شرقا ، ومن أهمها مملكه نافار ، التى سيطرت بحكم موقعها المجغراف على المعابر المجبلية التى تربط أسباسيا بأوربا ، وكانت قاعدتها مدينة ببلونة ،

ويلاحظ أن هذه المالك النصرانية نشأت فى الجبال خوفا من بطش المسلمين ، وتحصنت بها ، ولما قوى أمرها ، بسطت نفوذها على السواحل المجاورة ، واستولت على أراضى المسامين وهذه المالك كانت تسنمد المعون والتأييد من أهم القوى النصرانية المجاورة مثل فرنسا والعالم الكاثوليكي والبابوية ،

ولما ولى عبد الرحمن الاندلس ، كان شانشو الأول - ملك نافار - وأوردنيو الثانى - ملك ليون - قد تحالفا على مهاجمة أراضى المسلمين في الأندلس ، وضمها الى بلادهم ، منتهزين فرصة الفتن الداخليه فى الاندلس ، واحتل الملكان فعلا بعض المدن ، واستوليا على بعض الأراضى، ولما هاجما الملكان قاعدة المثغر الأعلى - سرقسطة - رأى عبد الرحمن الناصر ضرورة التصدى لهذا الخطر الداهم ، فخاض عدة حروب ضد هذين الملكان ، وألحق بهما هزائم كثيرة ، وهدم حصونهم وأسترد البلاد التى انتزعوها من المسلمين ، ومن هذه البلاد أسما وتطيلة ، ولكن راميرو

الثانى كان ملكا عنيدا واصل القتال ضد المسلمين ، واستمرت الحرب بينه وبين عبد الرحمن فترة طويلة ، وأشد هذه الحروب ضراوة ، تلك الحملة التي قادها نجده الصقلبي ضد راميرو ، غير أن هذه الحملة انتهت بهزيمة المسلمين عند خندق مدينة نسمنقة سنة ٧٣٧ه ومن أسباب هزيمة المسامين في هذه الواقعة الانقسام بين العرب والصقالبة أثناء المعركة ، وقتل القائد نجده الصقلبي ونجا عبدالرحمن المناصر هو وقلة من الجند من أيدى العدو بأعجوبة ، حتى أن عبد الرحمن ، لم يشترك في غزوة بعد ذلك ،

ولكن هزيمة الناصر لم تؤدر على قوته العسكرية فى الانداس تننه عن عزمه فى السيطرة الكاملة على بلاد الاندلس ، ووقف حملات النصارى على بلاده و اذلك جرد على ممالك النصارى عدة حملات أخضعهم ، وأوقف توغلهم فى البلاد الاسلامية وفى النهاية صار سيد الأندلس بلا منازع و

ولما توفى راميرو الثامى ملك ايون ، ودب النزاع بين ولديه أوردنيو وسانشو ، كان الناصر الحكم بينهما ، تحالفت ممالك النصارى معه فى الأندلس ، وكسب صداقتهم وأجبر الباقسين على احترامه ، كل ذلك فى سياسة وكياسة جعلت الجميع لا ينظرون اليه كعدو ، بل صديق ، يحكمونه فيما شجر بينهم ، والدايل على الصداقة بين ملوك النصارى وعبد الرحمن الناصر ، أن سانشو — ماك نافار — كان مفرطا فى السمنة ، وطلب من قرطبة طبيبا يعالجه ، فأرسل اليه عبد الرحمن طبيبا حاذقا فى الطب ، هو حسداى بن شيروط الاسرائيلي لعلاجه ، ونجح هذا الطبيب فى مهمته ، فقدم سانشو الى قرطبة على رأس وفد من كبار رجسال امارته الشكر الخليفة فأكرم عبد الرحمن وفادته ، وندب الاطباء لمواصلة علاجه وكان من نتيجة ذلك عقد محالفة ، نال من ورائها السلمون حصونا على حدود مملكته ، ومن ناحية أخرى كان ملوك ليون وأرجون ، يفدون الى قرطبة ، يحتكمون الى أميرها ، ليقر السلام بينهم ، وحينما عزل سانشو عن عرشه يحتكمون الى أميرها ، ليقر السلام بينهم ، وحينما عزل سانشو عن عرشه

طلب من عبد الرحمن مساعدته ، فأرسل جيشا الى ليون أعاد الى سانسو عرشه سنة ٣٤٩ ه ، وهذا يدل على أن الناصر استطاع أن يبسط مفوذه على الشمال المسيحى، وأن يفصل فى مشاكل ملوكه، ويعزل من يشاء منهم،

#### الفطر النورماندي :

سبق القول أن النورماندى هاجموا سواحل الأنداس فى عهد عبد الرحمن الاوسط عدة مرات ، واكن عبد الرحمن الاوسط تمكن من صد هجماتهم ، وفى عهد الناصر ، اتخذ الخطر النورماندى طابعا جديدا ، فاتخذ قاعدة لهم بالقرب من ثغور الاندلس الشمالية وسواحلها الغربية ، فى ولاية نورمانديا فى غرب فرنسا ، وقد شكلت هذه الولاية النورماندية خطرا كبيرا على الانداس ، فكانت تخرج منها الحملات البحرية ، وتغير جنوبا على السواحل الغربية ، وعن طريق الحملات البرية التى كانت تعبر جنوبا فرنسا ، تجتاز جبال البرانس ، وتشدن غاراتها على الثغور الاندلسية الشمالية ، وقد تصدت جيوش عبد الرحمن لهذه الحملات البرية والبحرية، ولم تمكنها من تحقيق أهدافها التخريبية ،

#### الملاقات النبلوماسية بين الناصر وملوك أوريا

لم يرتبط الناصر بعلاقات دبلوماسية مع ملوك الولايات الشمالية في أسبانيا فحسب ، بل كانت له علاقات دبلوماسية مع ملوك أوربا ونشير في هذا الصدد الى سفارة بيزنطية في عهد الخليفة الناصر ، اذ وفد رسل الامبراطور البيزنطى قسطنطين السابع ٣٣٨ه/٩٤٩م حاملة هدية رائعة الى الخليفة العظيم وأحتفل الناصر بقدوم الرسل واصطف العساكر في ذلك اليوم بالسلاح في أكمل شكل ، وزين القصر الضلاف بأبهى معالم

الزينة ، وصنوف الصسقور ، وعيد الحليفة الى أحد قواده باستقبالهم ومرافقتهم من الميناء الى العاصمة غلما اقترب موكب رسل الدوم من قرطبة ، خرج القواد للقائهم واستقبالهم بالعدد وانعتاد ، واصطف القواد وتلقوهم قائدا بعد قائد ، ثم استقبلهم اخيرا الفتيان للكبيران ياسر ونهام أعظم قواد الخليفة ، وذلك مبالغة فى الاحتفال بهم ، ورافقاهم الى احد قصور قرطبة ، التي أعدت لقامهم ، وأحيط هذا القصر بالحراسة المسددة، ومنع الناس من الاقتراب منه ، ورتب الناصر حاكما لقضاء حوائج الرسل، وكان الخليفة الناصر مقيما وقتئذ بالزهراء ، فلما مضى شهر على قدوم هؤلاء الرسل ، وحان موعد مقابلة الخليفة ، رحل من قصر الزهراء الى قصر قرطبة ، وجلس لهم فى ١١ ربيع الأول سنة ١٣٣٨ فى بهو المجلس الزاهدر ، الذي يعتبر أروع قاعات القصر فى قرطبة ، وكان مخصصا الاستقبالات الرسمية وجلس الى يمينه الحكم المستنصر ولى المهد ، ويليه عبد الله فعبد العزيز فالاصبغ فمروان ، وجلس الى يساره المنذر ثم عبد الديبار فسليمان — من أبناء الخليفة ،

وتوزيع الوزراء حسب مراتبهم الى اليمين واليسار ، ووقف الحجاب من أهل الخدمة من أبناء الوزراء والموالى وراءهم وفرشت أبهاء القصر بالبسط القيمة ، وبدت قاعة المجلس الزاهسر متأنقة بستور الديباج ، وبريق الثريات ، وسادها السكون ، حتى وصل رسل الأمبراطور مبهورين حائرين الى باب القاعة ، بعد أن مروا بين صفوف القواد رافعين الاسلحة على شكل أقواس ، نم اقتربوا من الخليفة ، وقدموا له الهدية ، ثم عد الرسل الى القسطنطينية بالهدايا الى الامبراطور البيزنطى ، ورد على رسائل الامبراطور ،

نشأت دبلوماسية بين أوتو الكبير ملك الفرنجة ، وامبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة ، نتيجة لغارات السلمين المجاهدين على سواحل بلاده الجنوبية ، وأرسل أوتو الكبير الى عبد الرحمن الناصر ، رسالة شديدة اللهجة ، يطلب منه وقف أعمال القرصنة ، والتخريب ف

بلاده الجنوبية ، وقد رد عليه الضيفة الناصر برسالة ممالة سنة ١٩٣٩ وبعد أعوام قليلة عاد أوتو الكبير ، وأرسل رسالة الى الخليفة الناصر فأحسن الناصر استقبال حامل الرسالة في قرطبة ، وهو راهب يدعى جان دى جورز ، وأنزله الناصر في قرطبه في قصر بجوار أحدى الكتائس حتى يستطيع تأدية شعائره الدينية ، وكان من عادة الناصر أن يحاط علما بالرسالة قبل تقديمها اليه ، فعلم أنها تسديدة اللهجة ، وفيه افتراء على الاسلام واستقبل الخليفة الراهب ورفض تسلم الرسالة وألح الراهب حتى لا يغضب الملك ، ولكن ازاء اصرار الناصر عاد الراهب ومعه رسول من الناصر من المستعربين ، يجيد العربية واللاتينية ، ويسمى ربيع بن زيد، واستقبله المك الجديد أوتو أحسن أستقبال ، وتخلى عن الرسالة التي فيها نيل من الاسلام ، وأعاد رسوله الى الخليفة عبد الرحمن الناصر برسالة لا تتعرض للدين الاسلامي ، وأستقبل الخليفة الناصر رسون الامبراطور في احتفال كبير .

وهذه السفارات تدل بوضوح على مدى ما كان لرجال البحر الأندلسيين من نشاط في حوض البحر المتوسط ، الى درجة جعلت كلا من امبراطور بيزنطة وامبراطور الدولة الغربيه ، يتوسط لدى حليفة قرطبة ، كى يحد من نشاطهم •

#### الصقائبة في عهد الناصر:

أطلق الجغرافيون اسم الصقالبة على مجموعة الشعوب السلافية سكان البلاد المهتدة بين بحر قزوين شرقا الى البحر الادرياني عربا ، وهي بلغاريا العظمى في العصور الوسطى ، ولقد دأبت القبائل الجرمانية على سبى الشعوب السلافية ، وبيع رجالها ونسائها الى عرب أسبانيا ، وأطلق عليهم الصقائبة ولكن هذه التسمية بمرور الزمن لم تعد تقتصر على الشعوب السلافية فحسب ، بل اتسع نطاقها ، وشملت سبى نصارى

الشمال والفرنجة من جنوب فرنسا • ومن سواحل البحر الأسود ومن لماردما وكلا بريا في ايطاليا •

وهؤلاء الصقالبة ، كنوا يجلبون أطفالا ، ويتعلمون اللغة العربيه . ويدينون بالاسلام ، ويختلطون بالتسعب الأندلسي ويعيشون الحياء الاسلامية ، وكان منهم الجند والحرس الخاص بالخليفة والخدم وتدرجوا فى سلك الوظائف ، حتى بلغ منهم الشعراء والادباء وامتلكوا المكنبات الكبرة وللضياع الشاسعة ، وقد الف حبيب الصقلبي كتنبا أسماه ( الاستظهار والمفالبة على من أنكر فضائل الصقالبة ) وفقد هذا الكتاب وأشار اليه ابن بسام فى كتابه ( الذخيرة ) ظهر الصقالبة فى الأتدلس منذ عهد الحسكم الربضى ، وكثر عددهم في عهد الناصر حتى شسكلوا طبقة جديدة في المجتمع ، ومن أسباب استكثار الناصر من المقالبة أنه لاحظ أن جند العرب والبربر ، اذا انتظموا في الجيش انتظموا بعصبياتهم ، وكان هذا يؤثر على بناء الجيش ، لذاك رأى الناصر ضرورة القضاء على العصبيات في الجيش ، ويجعل جنده ملتحقين كأفراد لا كعصبيات ، وأدى هذا الى ضعف جيش الدولة ، لأن العربي أو البربري لم يكن يحمسه في القتال سوى الحرب في العصبية ، اذلك استكثر الناصر من الصقالبة في الجيش ، فقد رباهم في المسكرات ، ونشأوا على الطاعة والولاء لا عصبية لهم ولا وطن ولا أسرة .

#### النشآت الممارية في عهد النامر

ازدهرت البلاد في عصر الناصر حضاريا : وتجلى هذا الازدهار في المنشآت الفخمة التي خلدت اسمه ، وجعلته من أعظم ملوك أوربا في العصمور الوسمطى ٠

ومن أبرز منشاته ، مدينة الزهراء التي أسسها شمال غرب قرطبه ، وعلى بعد ثمانية كيلو مترات منها ، وقد شيد الناصر هذه المدينة ، لتكون

مدينة ملوكية ، يعيش فيه هو وأفراد البيت الأمسوى بعيدا عن قرطبة المزدحمة بالسكان ، وتروى بعض المصادر أسطورة تقول أن الناصر سيد هذه المدينة تخليدا لذكرى جارية له كانت تحمل اسم الزهراء ، هام بها حبسسا .

كانت الزهراء مدينة مدرجة على مسطح الجبل ، القسم الأعلى فيه قصور الخليفة ، والقسم الأوسط بساتين ورياض ، والقسم الأعلى يحتوى على المسجد ومنازل الخاصة والحراس وكل قسم من هذه الاقسام له أسوار وأبواب ، وقد أشرف على بناء الزهراء الحكم المستنصر ولى العهد سنة ٢٥٥ه ، وأنفق فى بناء المدينة أموالا طائلة ، زادت عن ثنث أيراد الدولة لمدة ١٧ سنة ، واستغرق بناء هذه المدينة أربعين سنة فى عهد المحكم المستنصر ،

وتفيد المصادر أن الناصر قد انتقل الى الزهراء قبل اتمام بنائها ، ونقل اليها أبناءه وأقاربه ومواليه وخدمه ، وظلت قرطبة مع ذلك العاصمة الرسمية ، ولا ترال بقايا مدينة الزهراء قائمة حتى يومنا هذا ،

على أن العمران لم يستمر طويلا فى مدينة الزهراء ، فبعد ستين سنه منه ، تعرضت لعبث العابثين وللاعمال التخريبية التى صحبت نهاية الحكم الأموى ، وظلت المدينة فى الزوال ، حتى أصبحت خرابا تبكى من شيدها وبناها وأقام صرحاها .

ومن أعمال الناصر الانشائية اعادة بناء مدينة سالم التي تقع شمالي مدريد بنحو ١٥٣ ك٠م ، وعرفت هذه المدينة باسم قائد من قواد الفتت الأول ، وقد تعرضت هذه البلدة للخراب في عهد الأمير عبد الله ، فأعاد الناصر بناءها ، وجعلها ثغرا حربيا لمواجهة امارة قشتالة الناشئة ، وأصبحت مدينة سالم قاعدة الثغر الأوسط الي جانب طليطلة قاعدة النغر الأدنى ، وسرقسطة قاعدة الثغر الأعلى ،

والمعروف أن الخليفة الناصر وسع مسجد قرطبة الجامع • ومع أن الناصر حكم حوالى خمسين عاما ، وعذبت له فى آخر حكمه الأيام ، فقد وجد فى مذكراته الشخصية أن أيام السرور التى صفت له دون تكدير ، كانت أربعة عشر يوما ، وهذا يعطينا فكرة عن مقدار الجهد المتواصل الذى بذله الناصر طول مدة حكمه فى النهوض بأعباء الدولة • ويدل على أن الملوك الذين يشعرون بالمسئولية لا يجدون وقتا لاراحة أو اللذة بالحياة •

ومما يدل على عظمة هذا المخليفة وتقدير ملوك المصر له أن الملك الأسباني أوردينو ملك ليون زار الأتدلس ، فى أوائل عهد المخليفة الحكم المستتصر ابن عبد الرحمن ، زار قبر الناصر ، وركع أمامه فى خضوع مظهرا عظيم احترامه لذكراه ه

ويعتبره المؤرخ دوزى من الملوك العصريين من حيث تطية بالروح الديمقر اطية ، والأخذ بأسباب الحضارة وأتباع سياسة داخلية وخارجية ناجمة حتى كانت الأندلس في عهده من الدول الكبرى •

## الحاكم المستنصر بالله

( 004 - PYTA / 188 - 848 a)

ولى المستنصر الحكم بعد أبيه ، وقد تجاوز الاربعين من العمر ودربه أبوه على ادارة بعض الولايات ، وقيادة الجيوش ، وولى المستنصر البلاد، بعد أن وطد ابوه الحكم فيها ، وكفل للبلاد الاستقرار والهدوء ، وقصى على الفتن الداخلية ، وأضعف النصارى فى المشمال ، وتحولت الابدلس فى عهده الى دولة كبرى ، تخطب دول العالم ودها ، لذلك كانت مهمه لمستنصر فى الحكم سهلة ميسورة وانشغل بقراءة الكتب ، وكان دودة كتب حكما يقول لين بول أنشأ مكتبة فى قصره الزهراء تتلف من أربعمائة مجلد ، وروى أنه قرأ معظم هذه الكتب ، بدليل أن تعايقات بخط يده ، وجدت على هذه الكتب ، وأنفق الأموال الضخمة فى شراء نفائس الكتب والمصنفات ، ومن الكتب القيمة التى بعث فى شرائها ، كتاب الأغانى لأبى والمصنفات ، ومن الكتب القيمة التى بعث فى شرائها ، كتاب الأغانى لأبى الفرج الاصفهانى ، واشتراه بألف دينار ،

وكما يقول المرحوم الاستاذ عبد الحميد العبادى أن من يقضى ا'وهنت في قراءة الكتب ، لا يستطيع أن يقوم بأعباء الحكم بكفاءة ، لأن منصب الملك لا يهيى المصاحبه أن يبلغ الذروة في العلم ، فيجب على الملك ألا يدفن نفسه في خزائن كتبه ، وأن يعنى بمكتبته ومحفوظاته ، أكثر من عنايته بشؤون الحكم ، والاتجاه الى صالح دولته ،

وكان الحكم يجذب العلماء الى قرطبة ، ويبذل فى ذلك أموالا طائلة ومن أبرز العلماء الذين ظهروا فى قرطبة فى عهده ، العالم اللغوى أبا على القالى ، وتصدى للتدريس فى جامع قرطبة ، وجمع محاضراته فى كتاب فسماه الأمالى ، وقدم هذا العالم الجليل الأندلس فى عهد الناصر لدين الله وظل يراصل نشاطه فى عهد الحكم ويتضمن الكتاب فصولا متفرئة عن العرب ولغتهم وشعرهم وأمثالهم وأخبارا تاريخية ،

تتصل بعرض شعرائهم ، ومن أشهر علماء الاندلس في عهد المستنصر ابن القوطية ، نسبة الى أمه سارة حفيدة الملك غيطشة ، وله مصنفات منها كتاب في النحو ، يسمى الأفعال ، وكتاب في التاريخ ، يسمى العربي ( تاريخ افتتاح الاندلس ) ويبدأ تاريخه من فجر الاندلس ، ويتحدث عن الفتح العربي لهذه البلاد ، ثم يتابع الكتابة في تاريخ الاندلس حتى ينتهي بوفاة الأير عبد الله سنة ٩١٢ م ، وقد أملى هذا الكتاب على تلاميذه ، بدليل ما ورد فيه مرارا وتكرارا من عبارة قال شيخنا أبو بكر أو قال ابن القوطية ،

ومن أبرز العلماء الذين اجتذبهم الحكم المستنصر الى قرطبة ، محمد بن الحارث الخسنى ، وقد استدعاه الحكم من القيروان ، وأغدق عليه ، ومن أهم مؤلفاته ، « كتاب القضاه بقرطبة » ولهذا الكتاب أهمية كبيرة في دراسة الحياة الاجتماعية في قرطبة ،

كما كان المستنصر يعقد حلقات البحث والدرس فى قصره مع العلماء ، ويتدارس معهم فروع العلم ، ويناظرهم ويناقشهم ، شائه شأنهم ، وحرص كذلك على نشر التعليم بين عامة الشحب ، فأنشا الكتانيب فى قرطبة وفى شتى بلاد الأندلس ، ليتعلم فيها أبناء الفقراء القرآن والقراءة والكتابة والحساب وبعض المعلومات الدينية ، فمن انشاءاته القيمة سبعة وعشرون مكتبا حول المسجد الجامع ، وبكل ربض من أرباض قرطبة ،

ولم تزل كتب الحكم فى قصر قرطبة الى أن بيع أكثرها فى حصار البربر ، وقد أمر ببيعها الحاجب واضتح من موالى المنصور بن أبى عامر ، ثم نهب ما بقى عند دخسول البربر قرطبسة ، واقتصامهم الحاضرة الأتدلسية عنوة ، ومن المؤسف حقا أن الحاجب المنصور أبن أبى عامر ، أمر بأحراق كتب الفلسفة ارضاء للفقهاء ،

ذاعت شهرة قرطبة بالكتب في عهد الحكم المستنصر ، فلم يقتصر المتناء الكتب على الخليفة وحده ، وانما تعداه الى أفراد الشعب وكانت

الكتب من أروع متاجرها فقيل: اذا مات عالم باشبيلية فأريد بيع كتبه ، حمله الى قرطبة حتى تباع فيها وان مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت الى اشبيليه •

ومن أعماله الانشائية توسيع المسجد الجامع ، وامداد المسجد بالماء العذب ، وتيسير وسائل الصرف الصحى •

#### السياسة الفارجية

#### ١ سالخطر الفاطمي في المغرب:

خفت صدة الخطر الفاطمي على بلاد الأندلس في عهد المكم المستنصر ، ذلك لأن الفاطميين أدركوا أن بقاءهم في المعرب محفوف بالمخاطر ، بعد تعدد ثورات البربر ، وشعورهم بعدم الأمن والاطمئنان على بقاء دولتهم واعستمرارها وأسس جوهر الصقلى مدينة القاهرة ، وانقتل الفاطميون الى مصر سنة ٣٦٢ ه تاركا حكم المغرب في يد خلفائه بنى زبرى زعماء صنهاجة •

وظلت بلاد المغرب موضع تنافس بين الأمويين والفاطميين والتخذ كل من العدوين المتنافسين حلفاء وأعوان وأنصار له فى المغربين ، فبينما كانت زنانه تتبع الأمويين وتناصرهم كانت صنهاجة حلفاء الفاطميين ، وأخيرا وبعد تنافس مرير بن زناتة وصنهاجة ، سيطر الزبريون من صدنهاجة على القسم الشرقى للمغرب ، تحت السيادة الفاطمية ، وسيطرت زناته على القسم الغربي لله غرب تحت السيادة الأموية فى الأندلس ،

وأدى ابتعاد المسافة بين الخلافتين الى تخفيف حدة التوتر بينهما ، ومع ذلك حرص الأمويون على تأكيد سيادتهم على المغرب الأقصى تأمينا لحدود بلادهم من خطر فاطمى متوقع فأكد المستنصر سيطرته على مضيق جبل طارق عن طريق احتلال القواعد المغربية المطلة على المضيق مثل سبتة وطنجة ومد النفوذ عن طريقها الى العدوة المغربية ، ولكن

الأدارسة في المغرب الأقصى ، طمعوا في الاستقلال بملكهم ، واستعادة دولتهم ، ولكن الحكم تصدى لهم ، وأرسل اليهم قائده الشجاع غالب ، فاستعاد السيطرة الأندلسية على المغرب الأقصى ، وأخضعهم وقضى على دولتهم ، ونفل بقايا أسرة الادارسة الى قرطبة ، وكان هذا آخر عهد لهذه الأسرة التي قامت في هذه البقعة في أواخر القرن الثانى الهجرى ،

#### ٢ ... الخطر النورماندي:

سبق القول أن النورمان بدأوا يشسنون الفارات على سسواحل الاندلس في عهد عبد الرحمن الأوسط، وأدى ذلك الى يقظة الأندلس، وأنتساء أسطول قوى يتصدى لخطر أى هجوم بحرى وقد عاد هذا الخطر المجديد على الأندلس سنة ٢٩٠ ه، ويرى المؤرخون أن ريكارد الأول دوق نورمانديا مؤسس هذه الولاية مشن هجوما على السواحل الاسبانية بعديد من السفن، فصد المستنصر هذا الهجوم، واتخذ كافة الاحتياطات منها للتحالف مع بعض امارات نصارى الشامال، واتخاذ العيون والجواسيس، للإخبار عن الهجوم قبل وقوعه وأمر بصنع بعض مراكب على هيئة مراكب (المجوس) ووضعها في الوادى الكبير تمهيدا لقتالهم بها على نفس طريقتهم وشن غارات على سواحل نورمانديا بغية اضعاف النورمان ولعب قائده المشهور غالب دورا كبيرا في هذا المضمار، وكان النورمان ولعب قائده المشهور غالب دورا كبيرا في هذا المضمار، وكان ما حدث منها على غرب الأندلس وفي مياه المديط الاطلسى،

وقد هاجم النورمان فى عهد الحكم سواحل جنوب البرتغال وسهول الشبونه ، حيث حدثت اشتباكات عنيفة قتل فيها من الطرفين كثيرون ، ولكن الأسطول الأندلسي لم يستسلم لعنف القتال ، وانما طارد المراكب النورماندية حتى أباد معظمها ، واسترد أسرى المسلمين ،

### ٢ ـ موقف السنتمر من تصاري الشمال:

قلنا أن عبد الرحمن الناصر ، اتفق قبل وفاته على اعادة سانشو

الى المرش بدلا من أوردنيو الرابع ، مقابل أن بيسلم سانشو الى الناصر ، بعض المصون ، واعاد الناصر فعلا سانشو الى العرش ، ومات الناصر ، وولى الحكم المستنصر ، فانتهز سانشو الفرصة ، وماطل فى تسسليم المصون ، ظنا منه أن الحكم ليس بقوة أبيه وأنه فيلسسوف لا يهمه الا الكتب ، وفى غضون ذلك وفد أوردينيو على المستنصر يطلب منه اعادته الى الملك ، بدلا من سانشو ، ولما علم سانشو بذلك ، وعد بتسليم المصون شوفا على ملكه وخوفا من تخالف الملكين ضده ، ولكن توفى أوردرنيو ، فخلا الجو لسانشو ، ولم يعد أمامه سوى خصم واحد وهو الحكم ، فعاد الى رفض تسليم الحصون ، وتحالف مع ملك قشتاله وملك نافار ، ولكن فسائر جسيمة ، وأدرك أنه لا قبل له بالحكم ، فسلم اليه الحصون ،

واعتمد الحكم فى ادارة شوون دولته على وزرائه ومن أبرز هم وزيره المصحفى ، وكان يتصرف فى ادارة الدولة تصرفا مطلقا ، ولا يرجع المي الخليفة الا فى بعض الامور ، ومن هنا ظهرت طبقة كبار الموظفين ، التي سيكون لها أشرها فى الحياة السياسية فى الأندلس بعد وفاة الحكم ، واللتى ستفرض سلطانها على الدولة ، على حساب خلفاء البيت الأموى ،

وكان ولى عهد الحكم فى العاشرة من عمره ، وأوصى رجال الدولة به ، وعهد اليهم بتربيته وتدريبه على شؤون الحكم والسياسة وولى هشام الحكم بعد أبيه ، ولكن حرص كبار الوظفين على منعه من معارسة سلطانه ، لذلك يمكن القول بأن فترة الازدهار فى الخلافة الأموية كانت فى عهد عبد الرحمن الناصر ، والحكم المستنصر قويت البلاد سياسسيا وعسكريا ، وازدهرت فيها الحضارة ، ونهضت فيها الحركة العلمية ،

## هشسام الثسائی ( ۱۰۰۸ - ۲۲۹ م / ۲۷۹ - ۲۰۰۱ م )

تولى هشام الحكم وهو طفل صفير قد تجاوز عشر سنوات الا مليلا ، وظهر في الدولة حزبان يتنامسان حول السلطة والنفوذ ، المزب المدنى ، وينزعمه الحاجب المصمفى ووزراؤه ويرى هذا المزب الموافقة على تولية هشام الحكم عملا بوصية أبيه ، وهذا المزب يريد الابقاء على هشام الطفل حتى يتسنى له السيطرة على مقاليد الأمور في الدولة ، والابقاء على هسام ألعوبة في أيديهم ، يحكمون بأسمه ، أما الحزب العسكرى ، وقوامه الصقالية فيرى أنهم خاضوا غمار الحروب في الشمال وفي البحر وفي داخل البلاد ، وأن لهم الحق في السيطرة على سياسة الدولة ، وعلى الحكم ، ويرى هذا الفريق أن هشام طفل لا يصلح للحكم ، ويرشحون للخلافة رجلا يستطيع ادارة أمور البلاد ، ودرء الأخطار الخارجية عنها ، وقدم الفتن الداخلية ، وهذا الرجل هو المغيرة بن عبد الرحمن الناصر • ونتازع الحزبان حول تقرير مصير البلاد ، وانتصر الحزب المدنى بقيادة المسحفى على الحسرب العسكرى ، وتصدى لهذه المؤامرة الخطيرة محمد بن عبد الله بن أبي عامر ، قتل المفيرة ، ونبت هشام الناني على العرض ، وتاريخ الأتدلس منه تولية هشام حتى نهاية القرن الرابع الهجرى هو فى الحقيقة تاريخ هذا الشاب الذي ومسل الى الحكم والسيطرة على مقاليد الأمور في الدولة بأساليب ميكيافيلية أى الفاية تبرر الوسيلة ، لذلك يسميه دوزى يسمارك القرن العاشر المالادي ٠

## محمد بن عبد الله بن أبي عامر الملقب بالنصور

( P. 1007 - 977 / 2 494 - 479 )

محمد بن عبد الله بن أبى عامر من أسرة عربية يمنية من قسرية المعاقر ، السترك جده عبد الملك فى جيش طارق بن زياد فى عمليات عسكرية فى المجزيرة الخضراء ، وبرزت هذه الأسرة فى الأندلس ، وشعلوا مناصب هامة وكان منهم القضاة والولاة والعلماء ، وكان عبد الله والد صاحبنا من رجال العلم والأدب .

عرف عن محمد بن عبد الله بن أبي عامسر الطموح منذ نمسومة أظفاره ، وتثقف بثقافة أسرته ، فدرس اللغة والأدب على ، أبي على القالى البغدادي وابن القوطية ، وقرأ المديث على ، أبي بكسر بن معاوية بن القرشى ، ثم فتح دكانا بجوار قصر قرطبة لكتابة الشكاوى للخليفة المكم ، وظهرت براعته في كتابة الشكاوى ، فكان يحسن عرض الموضوع ، ويكتب بعبارات أدبية جذابة ، وأسلوب ممتع ، فأعجب به المكم ، وتقرب الى السيده صبح زوج المكم ، وكان يرسل اليها الهدايا في المناسبات ، حتى قيل انه دخل معها في علاقة حب ، ومن هداياه المشهورة ، للسيده صبح ، قصر من الفضة الخالمسة نموذج من قصر قرطبة ، وقد حمله الرجال الى القصر وسط نظرات الاعجاب والدهشة ، ومازالت صبح تبادله الاعجاب ، حتى رفعت من شأنه ، غولاه الحكم أمانة دار السكة ، ئم ولاه قضاء بعض النواحي ، ثم عهد اليه بالاشراف على أموال الزكاة والمواريث في اسبيلية وعلى ادارة الشرطة فيها ، ثم جعله وكيلا لولده هشام ولى العهد ، ومازال ابن أبي عامر يرقى فى سلك المناصب ، حتى أصبت من كبار رجال الدولة ، وفى مرتبة الوزراء ، ومن الساسة الذين يديرون دغة الأمور في الدولة .

تولى هشام الثانى الحكم - كما قلنا - بتأييد المصحفى وابن أبى عامر ، وبالطبع الام صبح ، ورأى هؤلاء الثلاثة ضرورة التخلص من أعداهم ومنافسيهم ، الصقالبة ، وزعميهم المفيرة بن عبد الرحمن ،

عهد هشام الى المحفى بالحجابة ــ كما كان حاله فى أيام أبيه ــ ورقى ابن أبى عامر الى مرتبة الوزارة ، بدلا من خطة الشرطة ، ولكن المحفى كان يخشى على نفوذه من ابن أبى عامر ولا يستريح لبلوغه مرتبة الوزارة ، وكان ابن أبى عامر قويا بفضل مهارته ومقدرته ، وتأييد صبح التام له ، وكانت صديح تطمئن اليه ، وتطمئن الى مقدرته على تعزيز وضم ابنها الفتى ، وحماية ملكه ، وأدار شوون البلاد بمهارة حتى صار الحاكم المطلق فى الأندلس ،

كان لابد لابن أبى عامر من التخلص من كل الشخصيات التى تعترض تحقيق طموحه ، فبعد أن تعلص من المفيرة بن عبد الرحمن ، رأى نسرورة التخلص من المسقالية ، ثم المسحفى الذى لا يزال من الناحية الرسمية الرجل الأول ، والمهيمن على السلطة العليا فيها وكان يضرب أعداء ببعضهم حتى تخلص منهم نهائيا ، ولم يبق له فى الحكم منازع ، وكان الصقالبة وعددهم ألف لا يزالون توة يحسب حسابها فانتهز فرصة كراهيه الحاجب المصحفى للمسقالبة ساذين نافسوه بترشيح المفيرة بدلا من هشام سفحمل ابن أبى عامر الحاجب المصحفى على نكبة الصقالبة ، فجد فى مطاردتهم واستصفاء أموالهم ، واعمل فيهم القتل والنفى ، حتى هلك الكشير منهم ، وانهار بذلك واعمل فيهم القتل والمن الحاجب وابن أبى عامر شرهم وتقلد الحاجب أمر القصر بدلا منهم ، ويذكر ابن حيان أن المقالية اشتد طغيانهم أمر القصر بدلا منهم ، ويذكر ابن حيان أن المقالية اشتد طغيانهم أن القصر والدولة ، وثقلت وطأتهم على الناس وعلى الشعب قاطبه ،

اعترم ابن أبى عامر بعد التخلص من المسقالبة ، على توطيد مركزه بين الجيش والشعب ، فقرر استثناف الجهاد ، وكان المسعفى قد أبدى تقاعسا فى ذلك ، حتى اتسع نفوذ : نصارى الشمال ، وكثرت غاراتهم على أراضى المسلمين حتى اقتربوا من قرطبة ، فقاد ابن أبى عامر جيشا الى الشمال ، وعاقب ممالك النصارى ، ولقنهم درسسا قاسيا ، وحذرهم من منبة الاغارة على أراضى المسلمين ، وعاد محملا

بَالْعَنَاتُم ، مَأْعَدَق على جنده ، ونال رضى الشعب والجيش ، والسيدة صبح ، وتطلع الناس اليه للقبض على زمام الأمور في الدولة •

لا يستطيع ابن أبى عامر تحقيق طموحه الا بالتخلص من المصحفى ورأى فى الشقاق الذى نشأ بين القائد الشجاع غالب وبين غريمه من أقصد المصحفى فرصة لاضعافه والتخلص منه ، وضم أبن أبى عامر القائد غالب الى جانبه ، وسعى للرفع من شأنه أمام الخليفة والسيدة صبح ، حتى خرج المرسوم برفعه الى خطة « ذى الوزارتين » وانتدابه لقيادة جيش الثغر وجاهد أبن أبى عامر الى جانب القائد غالب فى ممالك النصارى بالشمال ، وانتصر الرجلان ، وزادت مكانتهما فى قرطبة ، وتوثق بينهما التحالف للتخلص من العدو المسترك المصحفى ه

استطاع ابن أبى عامر استصدار مرسوم من الخليفة بعزل محمد بن جعفر المسحفى من ولاية قرطبة ، وبذلك أضعف من نفوذ المصحفى ، وصدر مرسوم من الخليفة بتولية ابن أبى عامر حكم قرطبة ، وبذلك سيطر على الجيش والحكومة معا ، وضبط العاصمة ، وتخلص من المسحين ، وأعاد الامن والطمأنينة الى أهل قرطبة ، وبذلك ازداد نفوذ ابن أبى عامر ، فى الوقت الذى ضعف فيه نفوذ المصحفى ،

وقوى التحالف بين ابن أبى عامر ، والقائد غالب ، وواصلا سويا الجهاد فى الشمال ، وفى كل عزوة يحرزان الانتصارات ، ويعودان الى قرطبة محملين بالغنائم ، فترداد مكانتهما فى القصر على حساب الحاجب المصحفى ، ولم يلبث أن قلد الخليفة ، القائد غالب خطة الحجابة الى جانب جعفر المصحفى ، وبذلك ازداد المصحفى ضحفا ، وتوطدت العلاقة بين غالب وابن أبى عامر بصفة خاصة بعد المساهرة التى تمت بينهما ، فقد تزوج ابن أبى عامر من ابنة القائد غالب ، وأخيرا أن الاوان لملتخلص من المصحفى ، فأمر ابن أبى عامر بالقبض عليه بمرسوم استصدره من الخليفة ، اتهمه بتبديد أموال الدولة ، وصادي

أمواله ، وثكب أهله ، واستصفى أموالهم وأمر ابن أبى عامر بقتل بعض أفراد أسرة المصعفى ، بل طالبه بالمال الكثير ، حتى اضطره الى بيع قصره المنيف ، ومازال يضطهده بضع سنين حتى توفى سنة ٣٧٧ ه ، وبذلك تخلص ابن أبى عامر من خصم عنيد ، يقف عقبة فى سبيل تحقيق طموحاته ،

ولم يبق أمام ابن أبى عامر الا القائد الأندلسي القوى غالب، ، وعلى الرغم من المساهرة بينهما الأأنه كان يتوجس خيفة منه ، ويراه خطرا على سلطانه ، واعقبة في سبيله ، وكان غالب يقيم بعيدا عن قرطبة ، وكان المعارضون ، يرون فيه الرجل الوحيد ، الذي يستطيع التصدي لابن أبى عامر ، والتخلص منه ، لذلك رأى ابن أبى عامر ابعاد القائد غالب عن طريقه ، فاستدعى ابن أبى عامر جعفر بن على ابن حمدون المعروف بالأندلسي من عدوة المعرب ، وكان من قواد البربر الأقوياء من زناته ، واستصدر له مرسوما بالوزارة ، واستعان ابن حمدون بالبربر ، وأيده ابن أبي عامر ، ورحب بمقدمهم الى الأندلس ، وأدخلهم في الجيش ، واستكثر ابن أبي عامر من البربر حتى اتخذ منهم الحرس والحاشية ، وتقوى بهم ، فارتاب القائد غالب فى تصرفات صهره ، وتطور الشك الى عداء شديد بين الرجلين ، انتهى بالحرب بينهما أمام حصن شنت بجنت ، ولكن القائد غالب أثناء المعركه ، سقط مبتا من فوق جواده ، فديع الذعر في نفوس جنوده ، وشهنت ابن أبي عامر شملهم ، وأمعن في جيش غالب قتلا وأسرا سنة ٧٧١ ه • وبدلك تخلص ابن أبى عامر من هذا الفارس السجاع ه

ومع أنه استعان بابن حمدون فى التخلص من غالب ، الا أنه رآمى ضرورة التخلص من ابن حمدون حتى لا ينافسه فى السلطان ، فاستعان عليه بابن جهور وابن ذى النون وأولياء الدولة من العرب حتى تخلص

حتى السيدة صبيح أم المظيفة التى أوصلت ابن أبى عامر. الى ما وصل اليه حتى شك الناس فى العلاقة بينهما ، تخلص منها أيضا ، فقد أغضبها استبداده بالامر ، ومنع ابنها الخليفة من ممارسة سلطانه ، وأرادت أن تقضى على نفوذه ، فاسستعانت عليه ببعض زعماء البربر فى المعرب الأقصى المعاديين لابن أبى عامر ، وأرسلت اليهم الاموال والهدايا ، ولكن المؤامرة اكتشفها ابن أبى عامر فى مهدها ، وأستولى على الأموال ، ثم استعانت بالفقهاء ، فأعلن الفقهاء فى قرطبة أن ابن أبى عامر يستبد بالنفوذ دون الخليفة ، ولكن ابن أبى عامر دهض هذه التهمة بالتقرب الى الخليفه ، واظهار الولاء والطاعة له ، والمخروج معه فى شوارع قرطبة فى موكب ، والخليفة يحادثه وهو يحادث الخليفة مظهرا الحضوع والخشوع له ، وحدد من اقامة السيدة صبح ، وأحاط مظهرا الحضوع والخشوع له ، وحدد من اقامة السيدة صبح ، وأحاط فى زوايا النسيان ، وهكذا كان معسير هذه السيدة التى أوصلت ابن أبى عامر الى ما وصل اليه ، وفعلت الاشستراك معه فى منع ابنها الخليفة من ممارسة نفوذه وسلطانه ،

وهكذا تخلص محمد بن أي عامر من منافسيه ، وفق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة وولى منصب الحاجب ، وهو أرفع منصب في الدوله ، ولقب بالمنصور سنة ٢٧١ ه ودعى له على المنابر ، شأنه شأن الملوك ، وكانت الكتب تنفذ عنه ، وكان الناس يقبلون يده ، كما لو كان المخليفة ، وأضحى ابن أبي عامر بعد أن قضى على كل منافسية سيد الأندلس بلا منازع ، وصاحب السيطرة على الجيش ، والمسيطر على سيادة الدولة ، ولم يكن الخليفة هشاء ما المؤيد ساوى أداة لينة في يدهذا الرجل القوى ، يوجهها كيف شاء ،

### جهاد المنصور ضد المالك المسيحية في شمال أسبانيا:

أراد المنصور أن يضفى على حكمه هيبة وقوة ، فاسستانف عهد الجهاد ، وغزا المالك المسيحية ، وكان يقود جيوشه بنفسه في الربيم

والفريف أى فى الفسوائف والشسواتى ، وبلغت هذه الغزوات سبعا وخمسين غزوة على مدى حكمه الذى استمر حوالى غمسا وعشرين سنة ، وانتصر فى كل هذه الغزوات ويروى ابن عذارى : أن المنصور اعتنى بجمع ما علق بوجهه من الغبار فى غزواته ومواطن جهاده حتى اجتمع له منه صرة ضحمة عهد بفرش قبره بهذا الغبار عند دفنه ، وكان يحمله حيث ما سار مع أكفانه توقعا لحلول منيته فى أى لحظة ،

حارب المنصور في جبهات المسيحيين المتعددة في قشستاله ولميون ونافنار وقطالونيا ، وأنزل بهذه البلاد خسسائر فادحه ، وما رأى أسسبان التسمال هزائم ولا مذلة كهزائمهم على يديه فمدنهم الكبيرة دمرها ووصل الى أقصى الركن الشمالي الغربي من أسسبانيا ودانت له جميع أسبانيا شمالا وجنوبا •

ومن أهم حمارته الغزوة التى شها على برشهاونه وقطالونيا فى شمال شرق آسبانيا سهة ٣٧٤ ه ، والحملة التى شهنها على جليقية شمال غرب آسبانيا سنة ٣٨٧ ه ، أما الحملة الأولى ، حملة برشلونة وقطالونيا ، فقد خرجت من العاصمه قرطبة ، وبلغت برشهونة بعد شهرين من زحفها ، فدمرها المنصور ولم يستطع أهل المدينة مقاومة هذا المجيش القوى ،

أما حملة جليقية ، وهي الغزوة الثامنة والأربعون ، فكان غرض المنصور منها ، هو غزو مدينه شنت ياقب أي القديس يعقوب ، ويعتقد المسيحيون انه من حواري السسيد المسيح ، وترك القدس ، وساح في البلاد ، حتى انتهى به المطاف الي هذه البلاة ، ومات فيها ، وأقام له السكان مقبرة ، فوقها كنيسة ، يزورها المسيحيون من شتى البلاد ، الهم أن ابن أبي عامر هدم البلدة كلها الا قبر هذا القديس ، وهذه الانتصارات التي لم ينسهد الاندلسيون مبلها في أي عهد سابق ، جعلت المنصور شعبية كبيرة ، والتفت الناس حول هذا البطل الدي أعاد نهم كرامتهم ،

#### الملاقات الأندلسية المغربية في عهد المنصور

حرص المنصور على الاحتفاظ بالمدوة المغربية تأمينا لحدود دولته ، ودرءا لخطر شيعى محتمل ، واصل بسط نفوذ دولته فى نلك الأصقاع حتى دانت له البلاد المعربية المتدة من سجلماسة جنويا سنة ٣٧٠ ه والى ولايتى تلمسان وتاهرت شرقا ٠

ولتدعيم هذه السيطرن على العدوة المعربية ، ولتلافى ثورات البربر فى المستقبل ، أقام المنصور قاعدة عسكرية فى الجزيرة الخضراء ، لمراقبة الأوضاع فى العدوة المعربية ، وسرعة تجريد حملة عسكريه على هذه البلاد ، اذا ما أعلنت النورة ، كما شيد المنصور منازل له واستراحات فى الطريق من قرطبه الى الجزيرة الخضراء لسرعة حركته من قرطبة الى بلاد المعرب فى حالة تمردها ، وهو نفس ما فى الطرق المؤديه الى الثعور الأندلسية شمالا ،

وواجه المنصور عدة حركات استفلالية فى المغرب، تهدف الى التخلص من الحكم الأمسوى فى الأندلس، وأول هذه الحركات سنه ١٣٩٩ ه، وقد ترعمها بلكين بن زيرى الصنهاجى وهاجم ظاهر سببته، ولكن جيش المنصور مزق جيشه كل ممزق، والمحاوله الثانيه التى قادها الحسن بن جنون ب وهو من الأدارسه ب وقد لجا الى بلاط المفاطمين فى عهد الخليفة العزيز وحرضيه الخليفة الفاطمى، على المسيد الى المعرب الأقصى، واسترد ملك آبائه وأجداده، وسيار ابن جنون الى بلاد المعرب الأقصى، والتف حسوله، الزنانيون والعلويون، وكثر بلاد المعرب الأقصى، والتف حسوله، الزنانيون والعلويون، وكثر بهدف الأمان، ولكن جيش المنصور، هزم العلويين شر هزيمه، وطلب اين جنون الله المنان، ولكن المنصور، المفي لكثرة نكنه وقتله، الأمر الذي آثاير المتياء العلويين، المالية المناه المن

ومن أشد الثورات ضراوة فى العدوة المغربية ضد حكم المنصسون قادها زبرى بن عطيه المغراوى الزناتي سسنة ٣٨٦ ه ، وهذا الزعيم ورجال قبيلته مغراوة لعبوا دورا كبيرا فى اخماد الثورة العلوية ، وهزيمة ابن جنون ، لذلك كافأ المنصور زبرى بن عطية ، بأن عهد الية بحكم بالآد المغرب ، وأقام مدينة وجده سنة ٣٨٤ ه على الحدود الجزائرية ، وجعلها عاصمة لدولاته المغراوية ، وكانت العلاقات بين هذا القائد وببن المنصور قوية ، وكان يظهر له الولاء والطاعة ، ويتقرب اليه بالهدايا النفيسة والأموال الكثيرة ، لكن حدثته نفسه بالاستقلال ببلاده عن الدولة الاموية في الاندلس ، وطرد عمال وولاه للنصور من بلاده ، ويختلف المؤرخون حول تفسير أسباب ثورة زيرى ، فيرى البعض أنه استغل القب وزير ، الذي منصه له المنصور ، وكان يريد لقب أمير ، ويرى آخرون أنه كان ينتظر من المنصور مكافأت مالية كبيرة ، وهناك من يقول أن السيدة صبح حرضت زيرى على الثورة ، وأرسلت اليه الهدابا ، وحرضته على التخلص من المنصور الذي حجر على ولدها الخليفة هشام وحرضته على التخلص من المنصور الذي حجر على ولدها الخليفة هشام بدليل أن شعار جيش زيرى كان : هشام يا منصور ،

ولكننا نستطيع أن نقول بأن كل هذه الاستباب \_ ان صحت \_ التخذها زيرى ذريعة للثورة ، أما السبب الحقيقى للثورة فهو رغبة زيرى القوية في الاستقلال ببلاده عن الدولة في الأندلس •

رأى المنصور ضرورة القضاء على هذه الثورة التى تشكل خطرا على النفوذ الأموى فى المغرب ، فأرسل جيشا الى المغرب بقيادة مملوكة واضح الصقلبى حصاحب ثغر سالم حوسار الى طنجة ، وانضم اليه جموع البربر هناك ، على حين استصرخ زيرى بن عطية قومه زناته ، فعظم أمره وقوى بأسه ، لذلك استطاع صد هجوم جيش الأندلس ، وارتد واضحح عن فاس ، هنا تاد المنصور كل جيوش الأندلس الى الجزيرة الخضراء ، وأرسلها الى المغرب بقيادة ابنه المظفر عبد الملك ونشبت بين المفريقين معارك عنيفة بالقرب من طنجة دون نتيجة حاسمة ، وشبت بين المفريقين معارك عنيفة بالقرب من طنجة دون نتيجة حاسمة ، المؤاهرة المتى أدت الى تشتيت شمل جيشه ، ومزق عبد الملك جند زيرى بغرمهم ، واستولى على فاس وسحلماسة ، ودانت بسلاد المغرب المقصى بالولاء والطاعة للدولة الأموية سنة ٣٨٩ ه ، وعهد المنصور الى المنص بحكم ملاد المغرب ،

### اعمال المنصور الادارية والمعارية

كان ابن أبى عامر اداريا من الطراز الأول ، واستغل سلطاته المطلقة لمصلحة الدولة والسعب ، وكان يواصل الليل بالنهار في العمل ، ويقال ان ساعات عمله تجاوزت عشرين ساعة في اليوم في خدمة الدولة وتفقد أمورها بنفسه ، ووكل مهام الدولة الى رجال يثق بهم ، وكان يراقب أعمالهم بنفسه ، وبث عبونه في كل ناحية ليطلع على كل كبيرة وصحيفيرة ، وكان اداريا قديرا حازما ، وعلمتم أنه رغم أعماله المدنية وأعبائه الادارية الكبيرة كان يقود الجوش بنفسه ،

اهتم المنصور بتنظيم الجيش ، وأنشأ صفوفا جديدة من المرتزقة من زناته وصنباجه وغيرهما من قبل البربر ومن الجند النصارى من ليون وقشتاله ونافار ، وبذل ايم الأجور السخية ، واجتذب قلويهم بعدله ورفقه وجوده ، وغير أنظمة الجيش القديمة ، فقدم رجال البربر ، وأخر زعماء العرب ، وأقصاهم عن مناصبهم وفرق جند القبيلة الواحدة فأ صفوف مختلفة ، وكانوا من قبل ينتظمون في صفة واحد ، وكان العرب يتمسكون منذ أيام الفتح بوحدة القبيلة ، لأن العصبية كانت في قبائلهم العربية ، واضحاف هيبتها ، وجساء ابن أبي عامر ، فألقى الميدان ممهدا العربية ، واضحاف هيبتها ، وجساء ابن أبي عامر ، فألقى الميدان ممهدا لخططه ، فلم تلق سياسته الجديدة معارضة ، وبذلك جعل المنصور الجيش ، جيشا نظاميا دائما ، يتكون من فرق متعددة ، وكل فرقة تتألف من جميع هذه العناصر المخلفة كالعرب والبربر والصقالبة ، وكل من جميع هذه العناصر المخلفة كالعرب والبربر والصقالبة ، وكل من جميع من هؤلاء يتقاضي مرتبا شوريا من الدولة حسب رتبته ، وزالت بذلك العصبية القبلية من فرق الجيش ،

واهنتم المنصور بالمحافظة على الأمن والطمأنينة في البلاد كما اهتم بالقضاء ، وراقب أعمال القضاء ، حتى يحكموا بالمدل ويمنعوا الظلم ،

ومن أهم الانجازات المعمارية للمنصور تأسيسه مدينة ملكية جديدة ، يتخذها مركزا مستقلا للادارة والحكم ، ويتخذها مظهرا

للسلطان ، وسسمى مدينته الزاهرة ، سسنة ٣٦٨ ه ، وتقع بالقرب من قرطبة ، وأنسأ المنصسور برا قصرا ملوكيا فخما ومسسجدا ودواوين للإدارة والحكم ، ومساكن للبطانة والحرس ، وأقام حولها سورا ضخما ونقل اليها خزائن المال والسسلاح ، وادارات الحكم ، وتم بناء المدينة المجديدة في نحو عامين ، واقطع ما حولها للوزراء والقادة وكبار رجال الدولة ، فشيدوا الدور العظيمة وأنشئت الشوارع والأسواق الفسيحة ، واتصلت أرباضها بأرباض قرطبة ،

وفى سنة ٣٩٢ ه توفى المنصور وهو منصرف من غزوة شهمالية بالقرب من مدينة سالم ، وقد تنفس نصارى الشمال الصعداء ، فقد كتب أحد الرهبان فى تقويمه عن هذه الجملة ، فى سنة ٢٠٠٢ م مات المنصور ودفن فى الجميم ، وههذا يدل كما يقسول دوزى على مقدار المرارة والحسرة التى يشعر بها النصارى من هزائم المنصور لهم ،

### عهد الحاجب المظفر عبد الملك بن المنصور

وبموت المنصور تنفس ملوك أسبانيا المسيحية الصعداء ، وغمرتهم موجة من الفرح والاغتباط فلقد دمر المنصور بلادهم ، واكتسلح سعولهم ، وهدم حصونهم ومعاقلهم ونشر الذعر واللهلع في قلوبهم ، وشرد جيوشم ، وأزال سيادتهم ، وأذلهم بانتصاراته العديدة ، وغزواته المتكررة ، فلما مانت كتب مؤرخ لاطنى في حولياته : « مات المنصور سنة ١٠٢ ، ودفن في النار » ،

ولما علم هشام بموت ابن أبى عامر استقدم أبا مروان عبد الملك ابن المنصور ، وأمره بقمع حركة الفتيان الصقالية الذين استغلوا هذه الفرصة لاسترجاع نفوذهم القديم وحذره الخليفة مواقعة الدماء ، وخلع عليه ، وأخرج معه كتابا بولاية المجابة مكان أبيه ، وهكذا قام عبد الملك بالحجابة ، وتلقب بالمظفر سيف الدولة في ٣ رمضان سنة ، ٢٩٢ ه ، وقضى على حركة الفتيان الصقالية ، ونغى بعضهم الى سبته ، وكان عبد الملك قد ورث كثيرا من صفات أبيه ، فاستوسق له الإمر

واجتمع الناس على حبه لعدله وانسانيته وحمايته للشرع ، وسهره على رعيته ، ونصرته للمظلومين ، وجهاده في سبيل الله «حتى أيس الاعداء من دولة بنى عامر ، وعلموا انها وراثة » • وذكروا أنه كان يزورا الصالحين والاولياء في المقابر ، ويستهدى أدعيتهم • ويذكر أبن الخطيب زيارته لابى أيوب • كذلك كان يزور المسجونين ويتفقد حسال المسجونين ، وبكشف عمن طال سجنهم فيطلقه • ويذكر ابن بسام نقلا عن أبى مروان بن حيان فقرات فيها وصف لحالة البلاد في عهده منيا : «راقت أمامه ، وأحبه الناس سرا وعلانية ، وأنصب الاقبال والتأييد عليه انصبابا لم يسد مع بمثله ، وسكن الناس منه الى عفاف ونزاهة نفس ، فباحوا بالنعمة ، وأخذوا في المكاسب والزينة من المراكب والملابس والقيان ، حتى سمت أثمان هذه الاشسياء في مدته ، وبلغت الاندلس في أيامه الى نهاية الجمال والكمال وسعة الحال ، في كنف ملك الاندلس في أيامه الى نهاية الجمال والكمال وسعة الحال ، في كنف ملك رعيته من زخرف دنياها ، فاجتمع الناس على حبه ، ونجا من الفتن » •

ويضيف ابن حيان في ذكر حسناته ومآثره فيذكر أنه كان من أكثر الناس حياء و نال حظوة الخليفة ورضاه ، فظفر بلقب المظفر ، ولمناس حياء ولمن الم يتح لعبد الملك أن يتمتع طويلا بهذا اللقب ، اذ اعتل أثناء عودته من صائفته الى قلونية و من بسلاد شسسانجة بن غرسهية سسسنة ١٩٩٩ ه ( ١٠٠٨ م ) ، وزاد به مرض الذبحة الصدرية ، وتوفى بالقرب من قرطبة في ١٦ صسفر سنة ١٩٩٩ ه ( ٢٠٠ أكتوبر سنة ١٠٠٨ م ) ،

وفى عهد عبد الملك ظهرت عدة شخصيات كان لها أثرا كبيرا في الاحداث السياسية أهمها:

الفتى الكبير طرفة ، والوزير عيسى بن سعيد اليحصبى المعروفة أنظر كتاب تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس للاستاذ الدكتور، السيد عبد العزيز سالم •

وهاول المظفر بعد عودته من غزوته المذكورة أن يجمع صفوهه ، ويفاجىء العدو بشاتية ، فأمر بالتآهب لذلك ولكنه كان مريضا ، وازداد مرضه فى الطريق ، ودكر ابن عذارى أنه كان مصابا بذبحة أنهكه وتوفى وهو عائد الى قرطبة بعد سبع غزوات ،

لا توفى عبد المك خلفه أخوه عبد الرحمن ، ولم يكن منل أبيه وأخيه في قوة الارادة وقضى حياته في لهو وعبث ، وساعت أحوال البلاد في أيامه ، وأصبحت البلاد على تد في الانهيار ، وحدثته نفسه بالاستيلاء على السلطة الشرعيه ، وهذا أمر لم يجرأ عليه أبسوه وأخوه ، وكان هسام ضعيفا يوافقه عنى كل ما يطلب منه ، وطاب منه عبد الرحمن أن يعهد اليه بولاية العهد فوافقه هشام ، وكتب عهدا بدئك جاء فيه : أن الخليفه لم يجد من هو اصلح لولاية العيد من هدا القحطاني عبد الرحمن و وقدعجل هذا العمل بالقضاء على الدوله العمريه ، فكبر على الناس ضياع الخلافة من قريش ، ورفص المضريون توليه اليمنيين المخلافه ، كما رفض البيت الأموى ضياع الخلافة منه ، ونارت البلاد ، وانتهز المعارضون فرصة غياب عبد الرحمن ببعض العزوات في الشمال ، وخلعوا هشاما من العرش، وولوا رجلا من احفاد الناصر هو محمد بن هشام بن عدالجبار بن أمسير ولكن جنوده انفضوا من حوله ، وهاجمه الثوار وقتلوه سنة ١٩٩٨ ه ،

وبموته انتهت الدولة العامرية • وهذا يدل على أن الناس مرتبطون الخلافة كل الارتباط •

بقى من عمر الخلافة الأموية. ٣٣ سنة ، وهذه الفترة اصطاح على تسميتها بعصر الفوضى ، فقد اضطربت البسلاد ، ولم يستطع الخلفاء الاستمرار فى الحكم الالفترات محدودة حتى أن من ولى الخلافة فى فنرة الفوضى ، يزيد على من وليها فى القرون النلاثة الماضية وظهرت العصيات، واشتد النزاع ببن الصقالبة وأهل قرطبة والبربر ، وأعطت هذه الحروب

الاهلية الفرصة لنصارى الشمال لاسترداد كل ما أخذه الحاجب المنصور ابن أبى عامر ، بل توسعوا أكثر من ذلك على حساب ملك المسلمين ، وكان زعماء العصبيات يستعينون بالنصارى ضد خصومهم من المسلمين وانتقل بنو حمود من سبته الى الاندلس ، واستقروا فى قرطبة ، وحاولوا السيخرة على الاندلس ، ونازعوا الامويين السلطة والنفوذ فى الاندلس ،

وفضل بنو أميه فشلا ذريعا فى استعادة وحدة البلاد وقوتها ، وانتهت بموت آخر خلفائها العتمد بالله ، وبموته أعلن الوزير أبو محمد بن جهور، انتهاء الفلافة لعدم وجود من هو جدير بها ، وأنه سيحكم الدولة جماعة من الوزراء على نظام شبه جمهورى عرف فى كتب التاريخ بحكم الجماعة وتبع سقوط الدولة الأموية ، انقسام الاندلس الى دويلات متنازعة ، فسيطر البربر على الجنوب ، وخضع الشرق للصقائبة أما البقية الباقية فقد آلت الى المتغلبين ، وقد حكم فى هذه الفترة التى تقصع بين علمى فقد آلت الى المتغلبين ، وقد حكم فى هذه الفترة التى تقصع بين علمى الشرو ربيع عبد فى أشورهم بنو عباد فى أشبيليه وبنو حمود والادارسة فى مالقه والجزيرة ، وبنو زيرى فى غرناطة ، وبنو هود فى سرقسطة وبنو ذى النون حكام طليطلة وبلنسيه ومرسيه والمريه ،

وعلى الرغم من هذا التمزق ، فقد ازدهرت الحياة الادبية في الاندنس وتنافس الامراء بنزيين بلاطهم بالعلماء ، وكان الفلاح أو الصانع يروى الشعر ، ويقرأ في فروع العلم ويجاس في المسجد للدراسة •

وتجدر بنا الاشارة الى شيخ جليل عاصر هذه الدولة وهو ابن حزم وينسب الى أصل فارسى ، دخل جدة فى خدمة يزيد بن أبى سفيان ، وقدت أسرته الى الأتدلس ، وأقامت فى غربها حيث ولد صاحبنا سنه ٣٨٤ ه ، بدأ حياته بالثقافة الابتدائية فى عصره ، وهى حفظ القرآن . وبعض الأشعار ، والكتابة والقراءة والحساب ، وكان أبوه وزيرا فى أواخر عهد الدولة الأموية ، ولكنه عزل ، وحلت به النكبات ، وعاتست

الأسرة فى بؤس وشقاء ، وتوفى أبوه سنة ٢٠٥٨ • واضطرت الأسرة الى معادرة قرطبه سنه ٤٠٤ه بعد اشتداد عنف البربر ، واستقرت فى المريه •

عكف ابن حزم فى سببه على دراسة العلوم الاسلامية خصوصا المحديث والأخبار ، ولما ذه بالى نانسيه ، عكف على دراسة الفقه ودّان ابن حزم يدرس كل ما يصل اليه من كتب ، وعلى كل من يلقاه من شيوخ،

ولقد تعرضت أسرته للاضطهاد ، بعد أن حسكم قرطبة آل حمود ، واتهموا أسرة ابن حزم بمحاوله اعادة الحسكم الى الأمويين واستوزر الخليفة الأموى المستظهر الذى استرد قرطبه من آل حمود سابن حزم ، ولكن هذا الموزير لم يلبث أن قتل في هذا العصر المضطرب ، وزج ابن حزم في السجن ، ثم أفرج عنه •

وعاد ابن عزم الى الاشتغال بالعلم والدرس ، وانصرف على دراسة الفقه والحديث والجدل والدعوة الى الاسلام ، والرد والتصدى لأعداء الاسلام ، ثم عاد الى السياسة ، وشغل منصب وزير الخليفة المعمد — آخر الخلفاء الأمويين بالأنداس — وهذا آخر عهد ابن حزم بالسياسه وظل ابن حزم على ولاء تام للأمويين ، وكان يقف الى جانبهم ، ويؤيدهم، ويتولى المناصب الهامة فى دولتهم ، ويتعرض للأذى فى سبيلهم ،

لما اضطربت الدولة الأموية سنة ٣٩٩ه ، اضطربت معها أسرة ابن حزم ، هأخذت تنتقل من بلد لآخر ، ولم يستقر لها مقام ، فانتقلت من سرق قرطبة الى غربها ، ثم انتقلت الى المرية ، ثم كان النفى ، ورغم ذلك كان يعيش فى رغد من العيش ، وكان لانتقال ابن حزم من بلد لآخر ، أثر كبير فى تفكير الناس ، الكثير من الناس يستمعون اليه ، ولكن بعض الفقهاء عارضه وكان ينشر آراءه أينها حل ، وكان الفقهاء يأخذون عليه مخالعته

للمذهب المالكي ، ونقده السديد لهذا المذهب الذي لا يعتمد تماما على المنصوص .

تنقل ابن حزم بين بلدان الأنداس التي انقسمت الي دويلات يسر علمه وآراءه على الناس ، حتى نزل باسبيليه ، ويحكمها المعضد بن عباد ، وقد استنكر آراءه ، وأمر باحراق كتبه ، وذلك بتحريض من الفقهاء اندين استنكروا مهاجمة ابن حزم الامام مالك والأئمة الأربعة ، وخروجه على الناس بفقه لا صلة له بفقه الأئمة الأربعة ،

يضاف الى ذلك أن المعتضد كان ساخطا على ابن حزم الأنه أموى النزعة ، وفي تنقلاته بدون الأحدات ، وختسى المعتضد أن يكون ابن حزم قد استهدفه ، فرأى احراق كتبه ، ولذا يقول ابن حزم أن علمه الذى في صدره لم يحرق ، وأنه معه حيث تنقل ، وان أوراقه التي أحرقت ، سيسجل غيرها ، أو يحدث به الناس ، أو يموت في صدره .

انتهت رحلات ابن حزم الى الاقامة فى قرية يملكها أسلاقه ، وآلت اليه ، وهو يشغل كل وقته فى البحث والتأليف والتدريس لطلاب العلم ، ولم يعر اهتماما بالمجادلين والمعارضين نه وبلغت شهرته الآفاق ، وكان الطلبة يفدون عليه من كل مكان ، وهذه المقلة القلياة من طلاب العلم الذين كانوا يتعلمون منه فى ضيعته فى أيامه الأخيرة ، هى التى نشرت علمه من بعده ، ولم يعد التاريخ يذكر ابن حزم وزيرا أو سياسيا بارزا ، انما يذكر له شهرته كامام مجدد وظل يدرس ويعلم حتى وفاته سنة ٤٥٦ه ،

تفقه ابن حزم فى عاوم متنوعة ، كان كاتبا أديبا ، عالما فى الفاسفه والمنطق ، له آراء فريدة فى الفلسسفة حتى أنه يعارض آراء أرسطو فى المنطق ويكتب التاريخ بكل دقة ، ويخاصه من المبالغات والشوائب ويحقق فى الانساب بدقة وعمق ، وكان جافظا للحديث ومحيطا به وفوق ذلك فقيها أحيا وجدد علم الظاهر ، لأنه المنهاج الذى يتمكن به من بيان أحكام القرآن والسنة ، يضاف الى ذلك أنه عالم بالملل والنحل غبر الاسلامية وانفرق

الاسلامية ، ولا يقصد في عام العقائد الا ما كان واضحا ظاهرا ولا يقصد الى المناهج المعقدة اللتأثرة بمناهج اليونان •

ويناقش الفلاسفة ، ويستنكر معتقداتهم بالدليل القاطع • وبذلك لم يدع ابن حزم فرعا من فروع العلم الا تاوله بالدرس وهو من أكثر العلماء تأليفا وتصنيفا ، بحث في العلوم الأسلامية كلها •

كان أبن حزم عالما في العلوم النقاية كالتفسير والفقه والحديث وعلوم اللغة ، كما كان عالما في العلوم العقلية خصوصا المنطق والفلسفة والتاريخ ، وصنف كتبا قيمة في هذه المجالات ومن العلماء الذين اعترفوا لابن حزم بالتبصر والاجتهاد المطلق والنقافة الواسعة والعلم الغزير تلميذه الحافظ الحميدي ، قال كان أبو محمد حافظا عالما بعلوم الحديث وفقه مستنبطا للاحكام من الكتاب والسنة ، متقنا لعلوم جمة ، عاملا بعلمه زاهدا في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له لأبيه قبله ، في الوزارة وتدبير الملك ، متواضعا ذا فضائل جمة ، وتواليف كثيرة ، في كل ماتحقق به من العلوم ، وجمع من الكتب والصنفات والسنتدات كثيرا ، وسمع به من العلوم ، وجمع من الكتب والصنفات والسنتدات كثيرا ، وسمع بماعا جما ، وما رأينا مثله وكان له في الآداب والشعر نفس واسع ، وباع طويل ، وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه ، وشعره وباع طويل ، وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه ، وشعره كثير ، وقد جمعناه على حروف المعجم ،

وقال ابن خلكان : كان ابن حزم حافظا عالما بعلوم الحديث وهقهه مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة ، بعد أن كان شافعى الذهب، فانتقل الى مذهب الظاهر ، وكان أديبا شاعرا ، طبيبا ، له فى الطب رسائل ، وكتب فى الأدب •

أما عن أسلوب ابن حرم \_ فى كل هذه المؤلفات والمصنفات فهو

أسلوب المفكر الدقيق العميق ، الذي يجعل من اللغة أداة طيعة لاتعبير عن أفكاره ومعانيه ، دون لغو أو حشو ، ودون استطراد أو خــروج عن الموضوع .

أما أشهر مؤلفات ابن حزم فى التاريخ: جوا مع السيرة و أسماء الصحابة الرواة و القراءات المشهورة فى الأمصار و أسماء الخلفاء والرواة و جمهرة أنساب العرب و نقط العروس فى تواريخ الخلفاء و رسالة فى فضل علماء الأندلس و رسالة فى أمهات الخلفاء و الامامة والسياسة فى سير الخلفاء و ذكر أوقات الأمراء وأيامهم فى الأندلس و غزوات المنصور ابن أبى عامر و

وأحصى الزميل الأستاذ الدكتور صلاح الدين بسيونى رسلان، مؤلفات ابن حزم في الفاسفة وعلم الكلام ، فبلغت ٢٢ كتابا ، وفي الفقه والشريعة ٤٤ كتابا ، وفي التاريخ ٤٣ كتابا ، وفي اللغة والأدب سبعة كتب ، وفي الطب سبعة كتب ، وبلغت بذلك مجموعة كتبه ١٠٤ كتابا ، وهي الكتب المعروفة التي لم تفقد ولم يتسرب اليها العبث ،

نشأ المذهب الظاهرى للحفاظ على النصوص ، والوقوف عندها وعدم تجاوزها ، والمقصود بالظاهر ، هو ظاهر اللفظ من ناحية اللغة أى ضرورة الأخذ بالمعنى اللفظى الظاهر للكلام ، وتجاوز النص يعتبر تبديلا لكلام الله ، ولقد سبق ابن حزم بذلك المنهاج داود بن على ابن خلف البغديلا لكلام الله ، ولقد سبق ابن حزم هذا الذهب ، لأنه مذهب الكتاب

والسنة ، واجماع الصحابة ، وليس الأحد فيه أن يقلد أحدا ، وفي نفس الوقت يقول ابن حزم : ان التقليد حرام ، ولا يحل الأحد أن يأخذ يقول أحد من غير برهان •

ويقرر ابن حزم: أن أهل النظر والادراك ، ومن توافرت عندهم أدوات الاجتهاد ، لا يسوغ لهم أن يقلدوا اماما في كل ما يقونه أو كل ما قال وقرر من غير ترجيح ، ويقول ابن حزم: ان النساس فريقان: أحدهما تخصص الدراسات الاسلامية ، فتوافرت له الأسباب التعرف الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله من غير توسط أحد ، وهم الأئمة المرشدون ، والثانى العامة لم يدرسوا الاسلام ، ولكنهم يريدون معرفة ما عليهم من واجبات ، لذلك هم في حاجة التي التعرف على أحكام الدين من العلماء القربين منهم ، والمنهج الظاهري الذي اختاره ابن حرم يفتح باب الاجتهاد ، لأنه المدهب الذي يستند الى الكتاب والسنة مباشرة ، ويأخذ المالفظ بظواهرها اللغوية ، ولا يحاول تعليل الأحكام واستخراج العلل وتعميمها بل يأخذ المعنى التكليفي من اللفظ ،

ويذكر أبن حزم أن المصادر الرئيسية المققة الأسلامي ، هي القرآن الكريم بالدرجة الأولى ، ونص كلام الرسول ( على ) والأجماع ، وهو ما أجمع عليه شيوخ وعلماء الجماعة الاسسلامية ، والقرآن الكريم هو الأصل لهذه الشريعة ، ويأخذ أبن حزم بظاهر القرآن الكريم ، اذلك كان كل لفظ من القرآن يؤخذ على مقتضى ظاهره أو يقول أبن حزم : ولما تبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله الينا آلذي التزمنا بالعمل بما فيه وجبم الانقياد لما فيه ، فكان هو الأصل ألرجوع اليه « ما فرطنا في الكتاب من شيء » فما في القرآن من أمر ونهي اليوجب الرقوف عنده ، والسنة عند أبن حزم تفصل ما في القرآن من أعوجب عموميات ، وأهل الظاهر يأخذون بظواهر النصوص ، ولا يقبلون التعليل والقياس ، ويرى ابن حزم أن النصوص لا تتعارض ، ولا يوجد

تضارب بين نصوص القرآن والسنة ، بل النصوص كل متكامل تبين وتوضح أحكام الشريعة الاسلامية ، وما دام الصدر الاسلامي للشريعة هو الله غلاية كن أبدا وجود تعارض بين النصوص •

ويقرر ابن حزم أن معرفة الناسخ من المنسوخ هو الركن الأعظم من أركان الأجتهاد ، والنسخ في نظر ابن حزم بيان للأحكام ولا يتنكر للنصوص ، الأن معرفة الناسخ من المنسوخ هو الركن الأعظم من أركان الاجتهاد .

والاجماع فى نظر ابن حزم ، هو ما نقلته الأمة كلها عصرا بعد عصر كالايمان وأصول الصلوات المفروضة وأوقاتها وعدد ركعاتها والصيام وشهره ووقته والحج ووقته وركنه ٠

ويوضح ابن حزم أن الاجماع من غير نص غير ممكن لاستحالة الاجتماع ، ولاختلاف أساليب تفكيرهم .

ويرى ابن حزم أنه لا رأى فى الدين ، غليس لأحسد أن يجتهد برأيه ويدعى أن ذلك حكم الله تعالى ، لأنه لا يحق لأحد أن يتحدث عن الله غير رسول الله ، وما يتوصل اليه النسيوخ من آراء واجتهادات هى أحكامهم ، وايست حكم الله تعالى ، ولا يحل لأحسد الحكم بالرأى ، وينفى ابن حزم القياس ،

ولا يجوز فى رأى ابن حزم تقليد أحد لا من الصحابة ولا من غيرهم ويعتبر أن الأخد برأى الصحابى من غير دليل من السنة ، غير صحيح لأنه لا يؤخذ الا من الكتاب والسنة أو الاجماع القائم على نص منها أو الدايل المقتبس من هذه الأمور الثلاثة ،

انتشر المذهب الظاهرى فى الدراة الاسلامية بمد وفاة ابن حزم نشره تلاميذه فى أقاليم الدولة الاسلامية ، سُرقها وغربها ، وظهر فى

الأندلس فقهاء ظاهريون ، ومنهم الصافظ أبو الخطاب مجد الدين بن عمر بن الحسن ، وقد طلف بأقاليم الأحلس كاها ، وتوفى سنة ١٩٣٨ ، وكان محيى الدين بن عربى ظاهريا ، وكان ابن عربى فى عصر الوحدين الذين نشروا المسذهب الظاهرى فى المغرب والاتدلس ، ويوضح شيخنا الجليل الامام محمد أبو زهرة : أن آخر القرن السادس الهجرى وأول القرن السابع عصر ازدهار المذهب الظاهرى ، فقد ساد بلاد المغرب والأندلس فى عهد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على ( ٥٨٠ سالة ما واستمر من بعده ، وفى أيامه « انقطع عام الفروع وخاصه الفقهاء ، وأمر باحراق كتب المذهب بعد أن جرد ما فيها من أحاديب رسول الله والقرآن ، فأحرق منها جماة فى سائر البلاد ،

تأثر ابن حزم فى شعره باشتغاله بالفقه والحديث والجدل والأنساب والتاريخ ، وخضع فى مذهبه الشعرى الى تفضيل مواضيع ذات طبع دينى و ولقد تأثر ابن حزم فى شعره بالاضطرابات التى سادت الأندلس والفتن المتى مزقت هذه البلاد ، وشهد فى شبابه دمار قرطبسة ، وتغير مجرى حياته ، فبعد أن كان مترفا فى معيشته ، ذاق مرارات المرمان والبؤس ، ولكن ابن حزم صمد للشدائد والصعاب وأحيت المحن التى تعرض لها ابن حزم ملكات أفادت مجتمعه تشعبت وتنوعت ثقافة ابن حزم حتى اشستملت جميع أنواع المعرفة فى عصره ما عدا الحساب والهندسة منقد تمخص فى عاوم الحديث والفقه والأديان واللغة والمحو والأدب والتاريخ واطلع على المؤلفات الأندلسيه ، ودرس المنطق والفلسفة والأدب و تدل رسالته فى فضل الأدلس على تقديره لثقافة أهل باده فى تاريخها ورجائها ومؤلفاتها وأدبها وشعرها (۱) .

ويقول صاعد: كان ابن حزم أجمع أهل الأنداس قاطبة لعلوم الاسلام ، وأوسعهم معرفة مع توسعه في عاوم اللسان والبلاغة

<sup>(</sup>١) أجسان عباس : تاريخ الأدب الاندلسي ص ٣١٥ .

والشعر والسير والأخبار ، وكان جماعا للكتب ، جمع منها فى عاوم المحديث والمصنفات والمستندات شيئا كثيرا ، كما كان كثير التقييد لايدع شيئا يفوته من سماع أو قراءة أو مشاهدة لذلك كثرت مؤلفاته وبلغت أربعمائة مجلد .

كان ابن حزم يقول الشعر بسرعة على البديهة ، ولذلك كثر شعره، وأكثر ما ذكره دون العشرين كان فى الفرل ثم رثاء لجاريت ، وكان يراسل بعض أقاربه وأصدقائه بالنسعر ، وتمتلىء بعض قصائده بالمحكمة ، وبعضها يتجبه الى تمجيد الزهد ، وبعضها فى تسبيح الله وتمجيده واثبات حدوت العالم ، وبعض قصائده يحك فيها على دراسة الحديث ، ومن قصائده الرائعة القصائد الذاتية التي يدافع فيها عن اتجاهاته ، ويندد بكراهية بعض الناس له وانكاره لعضله ، وتظهر فى بعض أشعاره الروحانية الغيبية كلها وجد قلقا من التشدد بالأخذ بالظاهر (۱) ،

يعتبر كتاب طوق التحمامه لابن حزم كتاب فى الحرب لفقيه من فقهاء الأندلس ، قضى حياته فى المجادلات الدينية ، حيث عرض فى هذا الكتاب أشعاره الغزلية المتنوعة ، ويقصد من ذلك تصوير بعض مواقف حياته مخفيا أسماء بعض الأشخاص حينا مصرحا بها حينا آخر ، اذلك فان الكتاب ترجمة ذاتية ، تصور حياة صاحبه ومجتمعه والعلاقات الاجتماعية ، وفي هذا الكتاب يوضح نوعا من الحب ، وهو الحب العذرى ، لم يكن معروفا فى الاندلس من قبل ،

ويبدو أن ابن حزم ألف كتابه بعد خروجه من قرطبة ، اذ تتضح في هذا الكتاب حسرته الشديدة على خروجه من قرطبة ومفارقته أهله ودياره التى خربها البربر ، ويتحدث عن مشاهداته فى مدن الأندلس المختلفة ، ويبدو أنه صنف كتابه بعد اعتزاله للحياة السياسية أى بعد

ا) المقرى : نفسح الطب ج ١ ص ٣٦٤ تارسخ للأدب الانطسى ص - ٣١٠ : ٣٢٢ ، ٣٢٢ .

حوالى سنة 19 ه م وقد ذكر فى سبب تاليفه لهدا الكتاب بأن صديقا كلفه بتصنيف رسالة فى الحب ومعانيه وأسبابه واغراضه ، فصف هذا الكتاب (١) •

وقسم ابن حزم رسالته هده الى ثلاثين بابا ، عشرة منها فى الصول الحب ، ثم كيف يتدرج من التعرض الى الاشارة الى الراسلة الى السفارة - اثنا عشر فى أغراض الحب وصفاته محمودها ومدمومها وهو يقرن كل صفة بما ينقضها - وستة أبواب فى الآفات الداخنة على الحب - وخاتمة فى بابين تحدث فيهما عن قبح المعصية ، وعن فضل التعفف ، لكى يقرن الحبم بروح التدين ، ويكون كلامه فيه داخلا فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ،

ويوسع ابن حرم في هده الرساله من مدلول الحب ، ويفص قصصا عن الصداقة ، وحكايات عن الأدب المكسوف .

والنفس بطبعتها جميلة تولع بالجمال •

وأفضل ضروب المحبة عند ابن حزم محبة المتحابين فى الله عز وجل أما الاجتهاد فى العمل ، وأما الاتفاق فى أصل النحلة والمذهب وأما الفضل علم يمنحه الانسان ، ومحبة القرابة ، ومحبة الألعة والاثمنزاك فى المطالب ومحبة التصاحب والمعرفة ٥٠٠ وتكم أبن حزم عن أنواع المحبة ودرجاتها ، والحب العاطفى ، والحب الجسدى عوالحب القائم على الزهو والغرور :

فكما العقبل واحبد ليس يدرى خلقا غبير واحبد رحمان فكسذا القاب واحبد ليس يهوى غبير القاب واحبد ليس يهوى غبير فسرد مباعد أو مدان

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ۳۲۲ -- ۳۲۳ ،

# وكـــذا الـــدين واحــد مستقيم ركفــور من عنــده دينــان

ويتكلم عن أنواع الحب ويقول: أعلم أن للحب حكما على النفوس ماضيا وسلطانا قاضيا وأمرا لا يضالف، وحدا لا يعصى، وملكا لا يتعدى، وطاعة لا تصرف، ونفاذا لا يرد، كمنا تحدث عن آفات الحب،

بدأ ابن حزم رسالت بالدفاع عن الحب وجلاله ، ويقول : أوله عز وآخره جد ، دنت معانيه لجلالها من أن توصيف ، فهلا تدرك حقيقتها الا بالمعاناة ، وليس بمنكر فى الديانة ولا بمحظور فى السريعة ، اذ القلوب بيد الله عز وجل ، ويعرف ابن حزم الحب تعريفا فاسفيا بقوله : وقد اختلف الناس فى ماهنته ، وقالوا وأطالوا ، والذى أدهب اليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس المتسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها الرفيع (۱) .

والمحبة عند ابن حزم لا تقوم بين متنافرين أو متضادين ، لأن المخلوقات انما تتصل أو تنفصل بسبب تمازجها أو تباينها ٥٠٠ والمجانسة عمل محسوس وتأثير مشاهد ٥٠٠ وكلما كثرت عناصر الشاكاة بين المتحابين زادت المجانسة ، وتأكدت المودة ٠

ان المحب ثمرة المشاكاة بين الحب والمحبوب ، ولا يكون الا بازدواج النفسين وامتزاج الشكاين ، وهو دليل على تمازج الروحين ، وينبعن من تجانس الأرواح نور ساطع ، تهتز لاشراقه طبائع الحياة ،

ومن أبرز كتب ابن حزم كتاب « الفصل في المال والأهواء والنحل » تكلم فيه عن الفرق المخالفة لدين الاسلام ، وناقش آراء الفلاسفة

<sup>(</sup>۱) أبن حزم: طوق الحمامه ص ٥ - ٦. ملاح رسالان: الأخلاق والسياسة عند أبن حزم.

فيما وراء الطبيعة ، وتكلم عن فرق النصارى شارحا آراءهم ، وتحدب عن الأنبياء والرسل ، ورد على المعترضين على الشرائع ، وكنب عن اليهود وعلى من أنكر التثايت من النصارى ومذهب الصابئين ، ومن أقر بنبوة زرادست من المجوس وأنكر ما سواه ، كما تكلم عن المتناقضات الظاهرة في التوراة والانجيل ، وأبرز أن السامرة بأيديهم توراه غير التوراة الذي مع اليهود ، وناقس بعض ادعاءات اليهود الباطلة عووصف قيام بنى اسرائيل على موسى ، وتكلم عن فصول التوراة وما فيها من تحريفات ، وذكر بعض ما ورد في كتبهم ، فأوضح ما نقره من كتب التوراة والأنبياء ، وناقس خطاً من أنكر أن التوراة والانجيال غير محرفين ، وذكر شيئا من كلام أحبارهم ،

ثم تكلم عن الانجيل وكتب النصارى وما فيها من التناقض، وذكر ما تثبته النصارى بضلاف نص التوراة ، وذكر متناقضات الاناجيل الأربعة ، وذكر بعض الأكاذيب فى كتبهم ، وتكلم عن بطلان اعترافات للنصارى على السامين وبيان فسادها ، وتكلم عن بطلان ما تمسكت به النصارى من بعض أقوال الرافضة وبيان بطلانها ، وذكر فصولا يعترض بها الملحدون على ضعاف المسلمين ، وتكلم عن كروية الأرض ، وكذب من ادعى أن مدة الدنيا عددا معلوما وذكر مرق الاسلام ، وأوضح النحل ، وتكلم عن آراء المرجئة فى الايمان والكفر ، وأوضح جمول الفرق على الدين الاسلامى ، وتكلم عن التوحيد وأوضح خروج بعض الفرق على الدين الاسلامى ، وتكلم عن التوحيد والمنظ والرضا والكفر المسط والرضا والكم في صفات الله وفي الحياة وناقش مسائل في والمنط والرضا والعدل والصدق والماك والخاق والجود والارادة والسفاء والكرم ،

### المالك النصرانية خلال القرن العاشر الملادي

لما ضعف أمر المسلمين فى الأتداس ، وانسستد الصراع بين القوى الاسلامية فى هده البسلاد ، قريت المالك النصرانيسة فى مطلع القرن العاشر الميلادى ، حتى كانت مملكة ليون ، التى خاقت مملكة جبيقية ، وسيطرت على ولاية قتمتالة فى اواسط أسبانيا الشمالية ، اشتد بأسها وقوى أمرها ، وأصبح فى امكانها التصدي للمسلمين بل وتوجيسه الضربات العنيفة لهم •

وعلى الرغم من أن عبد الرحمن الناصر كان مسيطرا على الأندلس مهابا في هذه الديار ، الا أن النصارى بقيادة أوردنيو الثاني انتصروا على المسلمين انتصارا حاسما في موقعة شانت اشتين سنة ٩١٧ م ولكن النصارى شغلوا عن مواصلة الانتصارات على المسلمين وذلك بسبب الانقسامات الداخلية بينهم ، فقد اشتد النزاع على العرس بين سانشو والفونسو - وادى أوردنيو - وانتهى هـذا الصراع بتوليـة الفونسو العرش بمعاونة حليفه سانشو - ماك نافار - وانكن سانشو لم يستسلم للهزيمة بل جمع أنصاره ، وأعلن نفسه ملكا في سُانت ياقب فى أقاصى جليقية ، ثم سار بجيشه الى ليون ، واستردها وأعلن نفسم ملكا ، وخام أخاه ، وام ينتمه ذلك الصراع بين الأخوين ، بل استمر أعواما حتى توفى سانشو ابن أوردنيو سنة ٩٢٩ م ، وولى الفونسو الرابع العرش ، وظل في الحكم حتى توفيت زوجته ، وبلغ به الحزن مبلغًا لم يمكنه من الاستمرار في الملك ، فتنسازل عن العرش لأخيه راميرو الثاني ، واجأ الى الدير ، ولكنه عاد فتطاع الى استرداد ملكه ، فانتهز فرصة غياب راميرو عن ليون لمساندة توار طليطله، واستولى على ليون • ولكن راميرو عاد بسرعة الى عاصمة ملكه ، وسمل عينى الفونسو حتى لا يعود الى طلب الملك ، وعاقب بكل شدة كل من نسارك في هذه المؤامرة ، وبذلك استقر راميرو في الملك وكان من ألد أعداء المسلمين ، اذ قضى سنى حكمه فى الهجوم على الأراضى الاسلامية أو تحريض النوار ومسامدتهم ضد حكومة قرطبة •

قلنا أن القسم الغربى من مملكة ليون يسمى جليقية ، أما القسم الشرقى فيسمى قشتاله أى القلاع واحصون ، وهذه المنطقة تحولت فيما بعد الى مملكة قشتاله ، تمتد ضرقا حتى هضاب نافار ، وسخانها من البشكنس وجبال الأنب ، وكان رعماء قشتالة يرفضون منذ القدم سيطرة أهل جليقية عليهم ، وباروا على حكامهم عدة مرات ، ولكن ثوراتهم فقسلت بسبب تكيل منوك ليون للشوار على أن الزعماء القشتاليين تحينوا الفرص الاستقائل عن نفوذ جنيقية ، وقاد الدورة وعارضوا حكم راميرو بكل شده ، واستطاع المسلمون خلال تلك الفترة ، الاغارة على أراضى ليون والعبث بها ، وقام عبد الرحمن الناصر بتجديد مدينة سالم التى تقع على الدحود بين أراضى قشستاله والأراصى مدينة سالم التى تقع على الدحود بين أراضى قشستاله والأراصى مدينة سالم التى تقع على الدحود بين أراضى قشستاله والأراصى من الهجوم الى الدفاع بالنسبة للمسلمين ،

ترك موت راميرو الثانى - ملك ليون - سنة ٩٥٠ م فراغا سياسيا كبيرا فى مملكة ليون ، وتنازع ولداه اردونيو وسانشو على العرس ، بعد أن هزم خصومه ، وهذه الحرب الأهلية مكنت المسامين من تشديد حملاتهم على ليون ، واضطر أوردينيو الى طلب العون من قرطب على خصومه فى ليون ، وعقد معاهدة صلح مع عبد الرحمن الناصر ، تعهد فيها أردونيو بأن يصاحح بعض القلاع الواقعة على الحدود ، وأن يهدم البعض الآخر ، وخلف سانشو أخاه فى الملك ، ولما حاول نقض الصلح عاربه الناصر وانتصر عليه فعاد الى طلب الصلح ، ونفذ كل الشروط التى تضمنها كتاب الصلح ، وبذلك عاد السلام الى البلدين ،

على أن أشراف ليون أصروا على خلع الملك لهزيمت أمام السلمين واحتجوا عليه بأن بدانته تمنعه من ركوب الخيل ، ومن خفة الحركة

فى المعسركة ، وولوا أردونيو الرابع ابن الفونسو الرابع الملك علجاً سانشو الى عبد الرحمن الناصر ، طالبا منه العون والتابيد ، فوعده الناصر باعادته الى العرض مفابل تعهده بأن يسلم المسلمين بعض الحصون الواقعة على الحدود ، وان يهدم البعض الآخر وامده الناصر بجند مكنته من العودة الى العرش ، وفر أردونيو من ليون .

ولكن ساشو مكت بعهده للمسلمين ، ولم يسلم للمسلمين الحصون التى وعد بتسليمها ، وشدعه على ذلك وفاة النساصر وانتهز الرعيم المقتمالي فرمان فرصه الاضطرابات في مملكة ليون ، وأعلن استقلال مشتاله تحت ميسادته ، وتقرب الى النصباري باغارة على الأراضي الاسلامية ، وتوسيع ملكه ، وضم ما يقع تحت يده من أملاك المسلمين الى ملكه ،

ولما رأى الحكم المستنصر خيانة سانشو للمعاهدة ، ساند أردونيو الرابع على العودة الى العرس ، فتراجع سانشو ، وأرسل الى الحكم يعده بتنفيذ المعاهدة ، ، ولكنه نكث العهد ثانية بعد وفاة خصمه أردونيو ، فشن عليه الحكم حملات حربيه واسعة النطاق ، ومزق المسلمون جيش فرنان – ازعيم القستالى – كل ممزق فى موقعهة شنت استين ، وأرغمته هو وحليفه سانشو – ملك ليون – على طلب الصليح ، وتوغلت الجيوس الأسلامية فى قستاله ونافار ، وتوالت غزوات المسلمين لأراضى قشتالة ( ٩٦٣ – ٩٦٧ م ) ، وبذاك أخسنت قشتالة تظهر على مسرح التاريخ كامارة مستقلة تدريجيا وقوى أمرها بمرور الزمن ، حتى تبوأت مكانتها بعد ذلك كأقوى دولة نصرانية أسسبانية تقاوم المسلمين فى الأنداس ، وتوفى سانشو على أثر مؤامرة دبرها ضده احد زعماء قشتالة ،

خلف راميرو الثالث أباه سانشو فى ماك ليون سنة ٩٦٦ م وكان طفال فى الخامسة من عمره ، فاستنكر الأشراف هاذا الحكم وكثرت الحسركات الاستقلالية ، وانفسمت مملكة ليون ، الى مملكتين ، قشتالة ونافار ،

واضطر الماوك والأمراء النصارى بعد الضعف الذى حاق بهم ،الى تحسين علاقتهم مع قرطبة ، فتوالت زياراتهم وسفاراتهم على الحكم ، يخطبون وده ، ويرجون صداقته ولما توفى المحكم ، وشدخل المسلمون بأمورهم الداخلية ، شن القشتاليون غزواتهم على المسلمين ، وتوغلوا فى الأراضى الاسلامية ولكن الحاجب المنصور تصدى لعدوائهم ، وغزا أراضى قشتالة غزوات متعددة متكررة ، وانتصر على المالك النصرانية وأضعفها وأضعفها وأحبط المنصور حربا شنها عليه ملوك ناقار وقشتالة وليون سنة ٩٨١ ،

وياغ من ضعف مملكة ليون فى عهد المنصور أن استنجد ملكها برمودو بالصاحب المنصور ضد خصومه ، فأعاده المنصور الى عرشه فى ليون ، وأمده بجند لحمايته ، وبذلك جلس على العرش فى حماية المنصور ،

ونخلص من كل ذلك الى أن النصارى فى شبه الجزيرة الأبييرية بعد أن كانت قسواهم تتعزل فى جايقية ، قوى أمرهم ، واتسع ملكهم على حساب المسلمين ، وشبيئا فشبيئا أصبح لهم ثلاث ممالك : قشتالة وليون ونافار ، وكل هذه الممالك نتربص بالمسلمين ، وتسعى كل ما سمحت لها الظروف بالمتوسع فى الأراضى الاسلامية ، وضم ها يمكن ضمه ألى بلادهم .

### اللفة المربية وآدابها في الأندلس

أدى اندماج عناصر السكان في الأتدلس من عرب وبربر وأسبان اللي ظهور لغة مستركة يتحدثون بها جميعا على محتلف فنساتهم ، وهذه اللغة مزييج من اللغة العربية والأسبانية وكان القضاة في الأندلس يناقشون الناس بهذه اللغة التي كانت معروفة لديهم ، وسميت هذه اللغة بالرومانسية •

وظهرت الموشحات نتيجه انتشار اللغتين العربية والأسالية بين الإندلسين، وقد أخذ المسرق هذا الفن من الأندلس وتلتزم الموسحة بنظام القواف الموحدة في القصيدة العربية وتستمل على قواف متعددة ولم تكن وحدتها البيت الشعرى وانما المقطوعة الشعرية التي تتكون من عفس وقفل ، ويسمى القفل الأخير منها بالمرجه حكما سنرى والمخرجة لابد أن تكون باللغة الأسبانية ، أو باللغة العامية الأندلسية الدارجة ، ولابد أن تكون حادة محرقة ، حارة منضجة ، والخرجة عادة على لنسان امرأة تتعزل أحيسانا في الرجل على عكس الشعر العربي ، فالرجل هنو الذي يتوسل الى المرأة أن تبسسادله الحب ، بينما المرأة معرضة ،

وانتشرت الموشحات فى المغرب والمسرق ، وصارت الموشحة كالقصيدة الشعرية ، واستخدمها الصوفية فى مدائحهم وأذكارهم وقسد تأثر الشعر الأوربى الشعبى بالموشدات والأزجال الأندلسية ويعرف بالشعر البروفنسى ، الذى كان ينسده المغنون المتجولون فى غرب أوربا ،

وقد انتشرت الفة العربية بين المستعربين ، وتأثروا بااثقافة الاسلامية ، والحضارة الأندلسية ، ولعبوا دورا هاما في نقل التراث

الاسلامى الى اسبانيا اشمالية ، بحكم عجراتهم المستمرة الى مملكنى مشتالة وأراجون ، ولا ترال النعب الأسبانية تحتوى على الكنير من الألفاظ والكثمات العربيب ، وقد برهن اللغويون على صحة ، ذا القول بالدراسات المستفيضة ،

ولم تكن الأزجال التى سنتحدث عنها فنا شعبيا صحيحا ، وانما كانت مزيجا من فنين ، فن خاص قديم متداول بين الوساحين ، وفن شعبي لا سند له من الترات المكتوب ، ولم يكن جمهور الزجل أهل الأزقة والحارات ، كما لم تكن الفئات الميزة التي نظم التسعراء من أجلهم القصائد ،

وللأزجال الصوفية بيئتها الخاصة ، بيئة الفقراء الذين زهدوا فى الدنيا وهاموا فى حب الله سائحين مغتربين ، ينشدون ويرقصون على المحان التصوف ، والبيئة الناسية بيئة الشباب الماجن العابث أصحاب المثروات •

يقول ابن خلدون عن نشاة الزجل ، أنه ظهر تقليد الموسحة فقد استحسن العامة التوشيح ، فنسجوا على منواله ، جاعلين المتهم المضرية موضع اللغية العربية ، ومما لا شك فيه أن الشبه كبير بين التوشيح والزجل فى أكثر من ناحيسة ، وخاصة فى الشكل الخارجى وفى الأوزان ونظام القوافى ، وكذلك فى بعض موضوعات القول والمسانى ، وقد أدى تطور الأغنية الشعبية الى ظهور الموشحات ، وتبع ذلك ظهور الأزجال ، وكل ذلك بلغة بسيطة يفهمها العوام من أهل الأندلس ، وتعبر عن عواطفهم وأحزانهم وأهراحهم ، وأحاسيسهم ، وختام الموشحة قفل يسمى الخرجة ،

والمعروف أن الموشحة تتالف من مقطوعات وكذاك الأرجال وكل مقطوعة تشتمل على وحدتين ، والوحدة الأولى تسمى غصن والثانية تسمى قفل ،

ظهر الزجل فى أواخر القرن الراع الهجرى ، ولم يصلنا من أزجال القرن الخامس الهجرى الا النزر اليسير ، وكان الزجالون فى المقون الخامس يقتربون فى هنهم من الوشاحين ، ويتاثرون بهم ، لذك كانت أزجالهم فى لمغة عربية سليمة ، تخاطب الخاصة المثقفين ، ذلك أن ملوك الطوائف فى هذا المقرن حرصوا على النهوض بالأدب العربى وشسعره ونثره ، ورفضوا كل نظم ملحون ، ولكننا نلاحظ المحكس من ذلك فى المقرن السادس الهجرى ، فقد سيطر المرابطون على الأنداس ، وكانوا لا يتقنون العربية ، ولا يتسخوقون الشعر ، لذلك ازدهرت الأزجال فى أيامهم ، ولا نعرف الا القليل من الزجالين فى القرن الضامس ، بينما نعرف الكثير فى القرن السادس وعلى رأسهم ابن قزمان ،

وابن قزمان من أهل قرطبة ، وتوفى سنة ٥٥٤ ه وقد اشنغل ابن قزمان بالنظم المرب ، فرأى نفسه لا ينسجم مع الاتجاه السائد لعصره، فعمد الى الزجل المنظوم بكلام عامه الأندلس ، ويعتبر بحسى امام الزجالين بالأندلس وديوان ابن قزمان يقدم لنا صورة عن حياة صلحبه ، وجانبا من شخصيته (١) .

وكان ابن قرمان يعيش ف بيت جميل وف حى مزدحم بالسكان

وكان مولعا بالثياب الأنيقة ، ويرتدى دائما فاخر الثياب وهو صاحب ذوق في اختيار الألوان ، ويراعى في تنسيق الألوان في الثياب التى يرتديها و لذلك يكثر من الحديث عن الثياب في أزجاله وكان ابن قرمان مولعا بالشرب واللهو والعبث ، ولا يحب حياة الأسرة ، لذلك ضاق ذرعا بالمرأة التى تزوجها وبمسئولية البيت فديوان أبى بكر ابن قزمان يصور أناقته ولهوه وشرابه وسهراته الخارجية ، واذا تحدث عن البيت ، يتحدث عن الخادمة السوداء ، ولم يذكر زوجة ولا أولادا (٢٠) و

وقد استنتج الأسستاذ الدكتور عبد العزيز الأهواني من الأزجال

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الأهوائي: الزجل في الانطس ص ٧٠٠

<sup>(</sup>٢) الصدر السابق ، ص ٧٨ .

ابن قزمان ، أنه بدأ حياته يعمل بالتونيق ، وهو عمل يستلزم معرفه بالفقه والشروط الصحيحة والفاسدة ، والدقة فى ضبط الصيغ واستخدام الكلمات ، ثم هو أديب ينظم الشحر والموشحات والأزجال ، ويحفظ اخبارا ونوادر ، كما أنه جليس ومسامر ، يستطيع أن يدخل السرور والبهجة على جالسيه ، ويضحكهم ويجذبهم اليه ، وكان يحصل على المال من مواهبه هذه ، وتدل أزجال ابن قزمان على أن مرتبة الشاعر كانت أكثر وأجل من مرتبة الزجال ، وكان تقدير كبار رجال الدولة الشاعر تريد عن الزجال ،

وازجال ابن قزمان توضح مياه الى اللهو والشراب والعسق كقوله:

دنيا هى كما تراها فاجتهد واربح زمانك كل يسوم وكل ليسلة لا تخسلى مهرجانك واشعنى عليه من قبل أن يجىء الوت فى شأنك

وظل فى كبره يقول الزجل فى هذا اللون من العبث كقوله: وليالى بيت فيها القمر ، فى ذراعى من العشا للسحر فانجبر لى صباى بعد الكبر ، وارتنى غناى بعد العدم •

والأحداث السياسية الجسيمة التي مرت بالأندلس لا تشغل بال ابن قسزمان ، ففي عصره كانت الحسروب بين المرابطين والنصارى ، ولا يتحدث عن ذلك الا بأزجال قلياة لا تتم عن انشغاله بهذه الأحداث الجسام •

والخلاصة فان ديوان ابن قزمان يصوره تماماً فى مجالس شرابه وفى جولاته فى المدينة ، وخروجه الى القرية فى أوقات معينة ويتحدث فى ديسوانه عن خادمه وكبش العيسد وهسر يرقص حسوله ، ويصسور منامراته ، وأغانيسه ورقصه وانشاده لمدوحه بغية الحصول على المال

للبحث عن امرأة أو صبى أو شراء ثوب أنيق • لذلك يجمع القدماء على أن ابن قزمان امام الزجالين ، وكان ساعرا حى الأسلوب فطنا بخفسايا النفوس (١) •

وفى عصر الموحدين عاد الاهتمام بالثقافة العربية الرفيعة ومن نم عاد الشعر الى مكانته الأولى ، ووجد رواجا فى بلاط الموحدين ، لأنهم يعرفون العربية ، وظهر فى عصرهم عاماء وفلاسفة كبار كابن رشد ، لذلك فان الزجل فى القرن السابع وبعد عصر ابن قزمان بعد عن القوافى، ومزاحمة الفقرات وتعددها ، وظات موضوعاته كما هى ، بحيث يستأنر الحب بالكان الأول والحديث عن جمال الطبيعة والبساتين والأزهار وظهر لون جديد فى الزجل ، وهو الهجاء ولم يظهر زجال كبير فى هذا انفرن ، وانما ظهر وشاح كبير وهو أبو بكر بن زهر ، وقد شهد القرن السابع سسقوط قرطبة واشبيلية ، وهزيمة الموحدين فى العقاب ، وسقوط المدن الأندلسية فى أيدى النصارى ، ولم يبق لهم سوى غرناطة التى صمدت، لذلك انتشر فى ذلك العصر الزجل والموشحات الصوفية ،

وتحول الزجل في عصر ملوك بني الأحمر في غرناطة الى فن شعبي، لا يشارك فيه المثقفون • ولقد عاشت غرناطة أيامها في تأهب ودفاع ضد العدو المتربص بها ، وكان كل سكانها يتكلمون العربية ومسلمين ، اذاك كان للشعر مجاله ورواده ولازجل جمهوره من غير المثقفين •

وقبل أن نختتم كلامنا على الزجل يجب أن نسبر الى أغنية حزينة قالها مولاى أبو عبد الله آخر ملوك غرناطة ، يبكى ضياع قصره الملكى ، حينما استولى فرديناند وايزابيلا على مملكته :

الحمرا حنینه والقصور تبکی علی ما جری لولای بو عبداللی

<sup>(</sup>١) المسدر السابق ، ص ١٠٥ .

هات لی فرسی ودرقتی البیضا
وشی نمشی نقاتل وناخذ الحمرا
هات لی فرسی ودرقتی الدیدی
وشی نمسی نقاتل وناخذ أولادی
أولادی فی وادی یاش ومراتی فی (جبل طارق)
یاستی یام الفتی
أولادی فی وادی یاش وأنا فی (جبل طارق)
یاستی یام الفتی

## 

- ١ ـ المرابطــون ٠
- ٢ الموهـدون ٠

## ١ \_ : الرابطون ( ١٤٨ ــ ١٩٥١ / ١٠٠١ ـ ١١١١م ) :

يكتف الغموض نشأة المرابطين ، ويبدأ تاريخهم فى جناح المغرب الأيمن فى الصحراء الغربية أو مايسهى موريتانيا فى هذه الصحراء الشاسعة كانت تعيش قبائل صنهاجة وهذه القبائل الصنهاجية كانت امتدادا لقبائل صنهاجة التى كانت فى الشمال ، والتى تكونت منها الدولة الزيرية الصنهاجية فى المغرب الأدنى والأوسط ، وهذه القبائل الصحراوية الجنوبية كانت تختاف عن أقربائها فى الشمال فى أنها كانت نتلثم ولهذا المسيت بصنهاجة اللثام ، وعرف عنهم الشجاعة فى القتال وانشر الاسلام بين هذه القبائل عن طريق رحلات التجار أو من السرايا العسكرية، وظلوا حتى القرن الضامس الهجرى متفرقى الكامة بعيدين عن روح الاسلام ، حتى حدثت فيها ثورة دينية اصلاحية ، ألفت بين قلوبهم ، ووحدت صفوفهم ، ويرجع الفضل فى نشر هذا الاصلاح السياسى والاصلاح الدينى الى يحيى بن ابراهيم الجدالى زعيم الملتمين ، والفقيه والاصلاح الدينى الى يحيى بن ابراهيم الجدالى زعيم الملتمين ، والفقيه عبد الله بن ياسين — وهما من أصل صنهاجى ،

وضع عبد الله بن ياسين أسسه الاصلاحية على أساس التمسك بالدين على مذهب مالك ، ونشر دعوته بين قومه ، وبنى رباطه ابتغاء العزلة والعبادة ، ولم تمر عليه أيام حتى اجتمع له حوالى ألف رجل، سماهم المرابطين للزومهم رياطه ،

بهذه الرسالة الدينية كان خروج المرابطين من الصحراء بقيادة زعيمهم الروحى عبد الله بن ياسبن ، وكانت بلاد المغرب في ضعف شديد مزقتها الانقسامات ، لذلك خرج المرابطون من الصحراء للقضاء على أهل الضلال ، واصلاح البلاد من الفساد •

خرج المرابطون من الصحراء يقودهم زعيمهم الديني عبد الله

ابن ياسين ، واتجهوا الى بلاد السوس ، وقضوا على السيعه والوئنين، وقاتلوا اليهود المنتسرين فى تنك النواحى وأعادوا تلك المناطق الى أهل السنة والجماعة •

نجيح المرابطون في اخضاع الزناتيين في المغرب الأقصى ، وسيطروا على المغرب الأقصى ، ثم زحفرا الى المصرب الأوسط وفتحوا مدينتي تلمسان ووهران ، واقتربت قواتهم من الجزائر وبعد كفاح دام عشرين عاما أصبيح المرابطون سسادة المغرب دون منسازع ( ٧٤٤ه - ٧٠٤ه ) وتمخض ذلك عن نتــائج هامة في تاريخ البرانس وتاريخ صنهاجه ، فتسيطر صنهاجة الشمال على افريقية ، بينما تسيطر صسنهاجة الجنوب على المفربين الأوسط والأقصى ، فارتفع شأن البرانس ، وضعف نعوذ البتر ، واتبع المرابطون سياسة ناجحة في جذب المغاربة اليهم ، فخففوا الضرائب على الناس ، ولم يبقوا من الضرائب الا ما أقره الشرع كالزكاة والعشر ، وكان دستورهم في الحكم كتاب الله وسنة رسوله ، ولم ينعود المغاربة على حكم يتمشى مع تعاليم الاسلام من قبل ، لذلك المتفوا حول المرابطين ، وكانوا يوزعون خمس الفنائم على الفقهاء والعلماء ، وكانوا فى ذلك العصر زعماء الشعب الروحيين ، يمثلون الشعب فى تأييد نظام الحكم أو رفضه ، فلما أيد رجال الدين ، الرابطين ، أيدهم السعب كذلك ، وبدأ واضحا اكافه النساس أن الرابطين جاءوا لا للفتح ، ولكن لاحياء الدين ، لذلك فكانت المدن والقرى تستقبلهم بالحفاوة والترحاب. والواقع أن المغاربة كانوا في حاجة الى حكم يخلصهم من نير وظلم زناته ، وبالفعل وجدوا في المرابطين خير عون لهم على أعدائهم زناته الظالمين المستيدين •

عظم شأن المرابطين بعد أن قادهم يوسف بنى تاشفين وقادهم فى معارك ناجحة لاستئصال المعارضة فى المغرب ، واستواى على طنجة وسبته وغيرهما ، ولعب دورا كبيرا فى بناء صرح الدولة الجديده وقد مكن لنفسه فى المغرب كما استطاع بفضل جهوده أن يفتح معاليق حصونه ، وأن يؤدب قبائله ، ويردها الى الطاعة ، وجمع لبيت المال

ثروة هائلة لذلك يمكن القول بأن يوسف بن تاشفين يعنب الوسس المحقيقى لدولة الرابطين ، فقد أتم فتح المعسرب ، والأندلس \_ كما سنرى \_ •

جمع يوسف ثروة طائلة من انفنائم والأسالاب، ومن حصاله الزكاة والعشور، واستغل هذه الأموال فى جذب قلوب زعماء الملثمين، وأغدق عليهم، ووزع الأراضى المضبة على قبائل المنتمين القادمة من المجنوب، وولى رجالها الأعمال، واستطاع بهذه السياسة أن يستميل الزعماء وأن يكسب ودهم، فائتفوا حوله، وخضعوا له خضوعا ناما، وعهد الى أقاربه بالمناصب الرئيسية فى الدولة حتى يضمن ولاء البلاد له، وهادن يوسف القبائل المغلوبة على أمرها، فكان يستدعى زعماءها ويغدق عليهم، وينظر فى مطالبهم، وبذلك عم السلام فى المغرب، وهدأت القبائل واستكانت، وعم السلام فى المغرب بشكل لم تشهده وهدأت القبائل واستكانت، وعم السلام فى المغرب بشكل لم تشهده وتحسنت الأحوال الاقتصادية، ووجدوا فى يوسف خير منقذ لهم، فكان يتفقد أحوال الرعية بنفسه، وينظر فى المظائم، ويحكم بينالناس بالعدل لذلك نجحت هذه السياسة فى التفاف الناس حول الحاكم، ولما دعاهم المجهاد فى بلاد الأندلس، أقبلوا يلبون نداء الجهاد،

ونشير الآن الى دور المرابطين في الأندلس •

قوى أمر النصارى فى عهد الفونسو الشانى سنة ٧٨٨ م، وتذون خلق من الدول النصرانية ضد القوى الاسالمية فى الأندلس ينكون من أرغون وبرشلونة ونافار وقشتالة ، فى وقت ضعف النصلافة الأموية، واستمدت هذه الامارات العون والتأييد من مماكة الفرنجة ، ولكن أضعف من شأن هذا الحلف يقظة الدولة الأموية فى عهد الصاجب المنصور ، ولما سقطت الدولة الأموية ، وتمزق شمل الأندلس ، ازدادت فدوة النصارى ، ولنهارت مقلومة المسلمين ، وأعاد الملك شانجو وحده الامارات النصرانية فى القرن العاشر الميلدى وأعاد جمع شمل نافار وقشائة وليون وأرغونه وبرشلونة وبعتبر شانجو باعث حركة

الاسترداد ف أسبانيا التي استمرت حتى انتهى أمر المامين ف الأندلس •

وقوى تسأن وبأس فردناند الأول ، فسعى الى توحيد القوى النصرانية ، وكون جبهة وتحدة من المسيحيين بأسبانيا ضد القوى الاسلامية في هذه البلاد ، ووطد صلاته بالدول الأوربية حتى يسمد منها العون واتأييد ، ونجح في سياسته حتى أن البابا اسكندر الناني منها العرب خمله ضمن قوات فرنسية وايطالية ، وسير الغزاة في غزو الأراضى الاسلامية ،

كشف فردناند القناع عن سياسته المساديه المسلمين ، فأوضح أنه يريد طرد المسلمين من الأندلس ، واسسنرداد الأراضى الأسسبانيه التى اغتصبوها ، فبدأ بمهاجمه أراضى المسلمين منتهزا حالة الضعف التى عانس فيها المسلمون ، والانقسام فيما بينهم وتجنب المسلمون هجماته بدفع الجزية ، وقسد دفع الجزيه حكام طليطلة وأسبينية وسرقسطة وبطليوس ، وجبى من ذلك أموالا طائنة ، ولما زادت قوته كثيرا عن قسوة المسلمين اتجه الى سياسة ضم الأراصى الاسلامية الى دواته ، وبذلك اتسعت حدود قشتالة شرفا وغربا ،

وضعف سُان المسلمين ، وقسوى فردناند والنصارى ، وبات واضحابأن أيام المسلمين فى الأندلس ، أصبحت معدودة واكن موت فردناند سنة ١٠٦٥ م وانقسام الأمراء النصارى على أنفسهم ، أخر هذا المصير المؤلم ،

ومضت غترة كان النصارى ممزقين على أنفسهم ، وفى اسنطاعة المسلمين اغتنام الفرصة لاسترداد أراضيهم وقواهم، ولكن الانقسامات ظلت قائمة بينهم ، بل كانوا يستعينون بأمراء النصارى فى خلافاتهم ، وظل الأمر كذلك حتى استرد انصارى قوتهم ووحدتهم باعتلاء الفونسو السادس العرش ، فوحد امارات النصارى ، ووطد علاقته بالبابا

وبفرنسا وعموما- بالقوى المسيحية في أوربا ، واتخذت حركة الاسنرداد بعد ذلك شكل الحركة الصليبية بوجهها البابا ويساندها .

اشتدت هجمات الفونسو السادس على المدن الأندلسيه ، وكان يفرض عليها المغارم الباهظة ، فاذا عجزت مدينة عن الدِفع عاجمها ، وحاصرها حتى يشتد الجوع ويعم البلاء ، ويزداد في طلب المال حتى أرهق المدن الأندلسية وأذلها ، ولما أيقن من ضعف المسلمين الشديد ، اتجه الى سياسة الاستيلاء على المدن رافضا الجزية ، فاستولى على طليطانة ، وكان لهذا الاستيلاء أثر مروع في نفوس المسلمين ، وفي نفس الوقت رفع من شأنه عند أمم النصرانية ، فطليطلة عاصمة القوط - كما تعلمون - ثم هاجم قرطبة وسرقسطة ، وبدأت المصون في سبه الجزيرة تتساقط في يده تساقط أوراق الخريف فاستولى على بلنسيه ، وسيطر على بعض حصون مرسيه وعلى المريه ، وأصبح مصير الأنداس في خطر ، واتخذ الفونسو في قلب الأندلس حصونا يشن منها الفارات على البلاد الاسلامية وشعر المسلمون في الأندلس بالضعف والمذلة ، وانهارت معنوياتهم ، وساعت أحوالهم المعيشية الأن أمراءهم طابوهم بالضرائب الباهظة ٤٠ لدفع ما عليهم من اتاوات « للامبراطور » الفونسو السادس وقد صور مؤرخ أندلسى وضع المسلمين بقوله : « وبالجماة كان الناس قد فسدت أديانهم وانما الدنيا الفانية والزمان على آحره ، وخلاف هذه الأشياء ، هو أبتداء الهرجوداعية الفساد وانقضاء العالم ».

لقد يئس ملوك الطوائف من توحيد كلمتهم ، كما يئسوا من قوتهم، وكان لابد لهم من عون خارجى اذا أرادوا أن يكبحوا جماح الفونسو ، الذى أذلهم ، وأثقل كاهلهم ، ورأوا فى الرابطين ضائتهم المنشودة لما عرف عنهم من محبتهم المجهاد والغزو فى سبيل الله ، كما أن المرابطين غير بعيدين عنهم ، وترعم محاولات أهل الأتدلس هذه ابن عباد ملك أشبيلية وقرطبة ملك المعتمد بن عباد آخر ملوك اشبيلية من بنى عباد من قبيلة لخم اليمنية ، وقد اتسعت مملكته حتى شملت قرطبة ، لكنه من قبيلة لخم اليمنية ، وقد اتسعت مملكته حتى شملت قرطبة ، لكنه من يقاسى من ويلات الفونسو الذى فرض عليه الاتاوات والمعارم حتى كان يقاسى من ويلات الفونسو الذى فرض عليه الاتاوات والمعارم حتى

يكف عن الهچوم على ممتلكاته ، ولما ازدادت قوة الفونسو ، ركبه العرور وطنب من ابن عباد بعض الحصون ، وأمعن فى التحرش بمئك السبيليه وأرسل رسولا الى ابن عباد يطالب ببعض الحصون فى أسلوب وقتح وفيه استفزاز ومهانة لذلك ثارت ثائرة ابن عبساد ، وأمر بقتل رسوله المونسو ، وصلب فى قرطبة ، وأمر ابن عباد بققل فرسانه هنا تحرك المونسو الى السبيلية للاستيلاء عليها ، واسقاط ابن عبد الذى قتل رسله ،

لذلك استنجد ابن عباد بالمرابطين على عدوه ، وسافر بنفصه الى ابن تاشفين في المعرب ، واستنجد به ، فوافق ابن تاشفين بدافع الحماس الدينى والأطماع السياسية أيضا ، وحسد الجيوش للجهاد ، وأجلزها الى الجزيرة الخضراء ، ثم عبر اليها بنفسه ليقود الجيش ، واتخذ من الجزيرة الخضراء قاعدة لجيوشه ، وابتهج الأندلسيون لمقدمه ، ورأوا فيه خير منقذ مما وصلوا اليه من ذل ومهانه ، وكان ابن تاشفين متحمسالجهاد بدليل قوله « انما كان غرضنا من ملك هذه الجزيرة أن نستنقذهم من أيدى الروم ، لما رأينا استبدادهم على أكثرها وغذاة ملوكهم واهمائهم المغزو وتواكلهم وتخاذلهم وايثارهم الراحة ، وه ولئن عشت الأعيدن جميع البلاد التي ملكها الروم طول هذه الفتتة الى السلمين ، ولأملائها عليهم خيلا ورجالا لاعهد لهم بالدعة ، ولا علم عندهم برحاء المعيش » وعليهم خيلا ورجالا لاعهد لهم بالدعة ، ولا علم عندهم برحاء المعيش » وعليهم خيلا ورجالا لاعهد لهم بالدعة ، ولا علم عندهم برحاء المعيش » و

احتلت طلائع المرابطين الجزيرة الخضراء كسا قلت وعلت صيحة الجهاد في المغرب والأندلس ، فأقبل عليه الناس من المبلدين مجاهدين ، وانضمت النيه قوات المعتمد بن عباد وقوات أمراء الأندلس الآخرين ، وبذلك اجتمع شمل الأندلس بعد تفرق ، وتوحدت جهودهم بعد طول نزاع ، وبدا ، وكأن يوسف قد وصل ما انقطع من تاريخ اليلاد منذ أيام المنصور ابن أبى عامر الذي كانت البلاد في أيامه موحدة الكامة ، وعاهد يوسنف ملوك الطوائف أن يكونوا يدا واحدة وأن نتصل جهودهم لغزو الروم بمعونته ، وتكونت جيهة اسلمية متحدة

تتصدى للنصارى • وأدرك الفونسو الخطر الداهم على دواته وقوعه ، فاستنجد بأمراء النصارى ، ملوك أوربا والبابوية ، ورفع الحصار من سرقسطه ، وأعد العدة لقاومة الخطر الاسلامي الزاحف •

زحفت جيسوش المسامين نحو اشسبيلية ثم الى بطليوس فى غرب الأندلس ، بغية لقاء العدو ، وحينما علم الملك الفونسو السادس بأخبار هذا الغزو ، رفع المصار عن سرقسطه ... كما قلنا ... وأسرع بجيوش لنحو تجمعات المسلمين من المغاربة والأندلسيين ، فالتقى بهم فى اشمال من بطليوس عند الزلاقة ، وهناك دارت معركة فاصلة بين الفريقين بين الاسلام والنصرانية سنة ٢٧٩ هـ ١٠٨٦ م ، وفى بدأية المحركة هاجم النصاري معسكرات المسلمين ، فأحدث فيها هرجا ومرجا ، ففر كثيرون من الأندلسيين ، وتقهقروا أمام العدو ، ولسكن يوسف لم يأبه بهؤلاء الفارين بل هاجم جيش الفونسو ، وحمل عليه حمسلة شديدة ، ودرق جيش العدو كل مهزق ، وولوا مدبرين لا يلوون على شىء ، ولا سُك أن جمال المرابطين وأصوات طبولهم الهائلة قسد ألقت الرعب فى نفوس العدو ه

ومما لا شك فيه أن انتصار المرابطين في الزلاقة قد أنقد الحكم الاسبلامي بالأندلس من سقوط محقق ، وثبت أحترام المرابطنين في الأندلس ، واستطاع المرابطون تكوين دولة في المغرب والأندلس عاصمتها مراكش ، واسترد المسلمون بلنسيه ، وفكوا حصار سرقسطة ، وأوغل جنود ابن تاشفين في بلاد المعدو ، وذاعت شهرته ، وفسرح الأندلسيون بمقدمه ، وحكم البلاد بالعدل ، ولم يفرض على الناس من ضرائب الا في حدود ما أقره الشرع ، وأسقط كل ملوك الطوائف لأنهم بلغوا درجة من الضعف والتخاذل لا تفتفر حتى ابن عباد نفسه ، وأمن الأندلسيون في خل حكم المرابطين على أموالهم وأنفسهم ، واستتب الأمن وساد الهدوء وخضع الناس لحكومة واحدة ، وضعف النصارى ، وانكهشوا في حصونهم وأوقفوا هجماتهم على بلاد المسلمين ، وخشوا بأس المرابطين ، وتجنبوا وثوقفوا هجماتهم على بلاد المسلمين ، وخشوا بأس المرابطين ، وتجنبوا والاشستباك معهم ،

#### الرابطون وبنو عباد:

بعد أن سيطر المرابطون على كل بلدان الوادى الكبير وقواعد مماكه اشبيليه ، واتجهوا لى اشبيليه ، وكانوا يعتقدون أن المعتمد بن عباد ، سيخرج من المدينة لاستقبالهم والترديب بهم ، ولكنه امتنع بمدينته ، وأعد العدة لمقاومة المرابطين ، ومنعهم من دخول اشبيليه ،

شدد الرابطون حصارهم لاسبيليه ، فاستعان المعتمد بن عبد بطيفه الفونسو السادس لله فشتاله وكانت تجمع بين الفريفين مصلحة واحدة ، وهي الدفاع عن الوطن الواحد للسائيا لله ومهما يكن من أمر فقد اشتبك الفونسو مع المرابطين في موقعه ، دارت فيها الدائرة على المقشتاليين وزعيمهم الفونسو السادس ، وانفرد ابن عباد بمقاومة المرابطين ، وانهارت قواته واقتحم المرابطون اشبيليه في رجب بمقاومة المرابطين ، وانهارت قواته واقتحم المرابطون اشبيليه في رجب القصر الملكي ، وغرج ابن غباد لقاومتهم ، وظل يقاتل أمام قصره ويدافع عن بلاده ، حتى تمكن منه المرابطون وأسروه هو وآله ، وقتلوا ابنه مالكا اللقب « فخر الدولة للم عينيه ، ونهبوا قصور الأمير ، كما نهبوا البلدة نهبا قبيحا ، وعلى أثر ذلك سقطت كل بلدان الملكة في أيدي

وفى ذلك يقول أحد ابناء الأمير:

يط زمان المسرء ما هو عاقد ويسهر في اهلاكه وهو راقد ويعرى بأهل الفضل حتى كانهم جناة ذنوب وهو الكل حاقد ويفترق الآلاف من بعد صحبة وكم تسهدت مما ذكرت الفراقد

وقتل المرابطون أربعة من أبناء المعتمد ، وقبضوا على المعتمد وبعض أغراد أسرته ، وسيقوا الى أغمات في موكب حزين وودعه شعبه بالبكاء

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: الاحاطة ج ٢ ص ٨٠ - ٨٠ .

والنحيب ، وتحدث الأدباء والسعراء بافاضة عن نكبـة ابن عباد وعن المجد المفقود والعز الزائل ، وتقلبات الدهر ، وتغيرات العصر ه

على كل حال عاش ابن عباد في معتقله في أغمات بالقرب من مراكش وقد عاش المعتمد وزوجته وأولاده فى ذل وبؤس حيث ضيق عليهم أمير الرابطين في المأكل واللبس ، وكانت هذه الأسرة الغنية سابقا لا تجد ما يكفيها من المال الأبسط متطلبات الحياة كالمبس ، وكانت بنات الأمير يغزلن الثياب الأفراد الأسرة ، وبيعها في الأسواق والتكسب من ذاك .

## وفي أول عيد في الأسر يقول الأمير:

غيماً مضى كنت بـ لأعياد مسرورا غساط العيد في أغمات مسرورا ترى بناتك في الأطحار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم نطأ مسكا وكافورا

ولقد اهنز الشعراء لنكبة آل عباد حتى أن الشاعر يقول : غريب بأرض المغربين أسسير سيبكي عايه منبسر وأسير وتفرق أولاد ابن عباد في مختلف البلاد ياتمسون الرزق والعيش بكل سبيل ، وتوفى الأمير في أسره ، وظلت فكراه عالقه في نفوس أهل المفرب والأندلس ، وكانوا يزورونه في قبره ، وأنشد أحد الشعراء أمام الجماهير المتشدة حول قيره:

ملك الملوك أسامع فأنادى لما خلت منك القصور ولم تكن أقبلت في هذا الثرى لك خاضعا قد كنت أحسب أن تبرد أدمعى نيران حزن أحترقت بفؤادى فاذا يدمعي كلما أجريته

أم قد عدتك عن السماع عواد, فيها كما قد كنت في الأعياد وتخذت قبرك موضع الانشاد زادت على حسرارة الاكياد

وظل قبره مزارا يزوره أهل المغرب والأتدلس ، وظلت ذكرى نكبته حديث الناس ونسيج الادباء والشعراء القطع الأدبية الكئيرة حول هذه المنسسة

ولكن المرابطين لمجأوا التي استشارة المفقهاء في كل أمور السياسة والحكم ، الأمر ألذي أضعف أداة الحكم ، لأن رجال الدين ليسوا أهل سياسة ، وأدى ذلك بمرور الزمن التي سخط الأهلين على حكومة المرابطين ، ثم انغمس المرابطون في الترف والنعيم ، وفقدوا خصائصهم البدوية وما اتصفوا به من خشونة وغاظة ، وخضعوا المنساء وانغمسوا في الشهوات والملذات ، فضعف أمرهم واختلت أحوالهم ، وجسدد النصاري هجماتهم في الأندلس وامتدت من ليون التي جبل طارق ، ولما رأى الأتدلسيون حكامهم المرابطين لا يتحركون لانقاذهم من هجمات النصاري ، طردوهم من بلادهم .

وعادل الأندلس سيرتها الأولى فى عهد ملوك الطوائف ونشأت فى الأندلس مدن مستقلة عن بعضها ، تخضع للنصارى ، ويحارب بعصها بعضب النصارى ، ويحارب بعصها بعضب المناه المناه بعضب المناه بعضب المناه بعضب المناه بعضب المناه المنا

من أهم أسباب تدهور حكم المرابطين فى الأندلس ، اضطراب الأمور في هذه البلاد ، بعد استدعاء الأمير تاشفين الى المغرب وسحب عدد كبير من المرابطين معه للتصدى لمحاولة الموحدين السيطرة وانتزاع المغرب من المرابطين ، فانتهز النصارى فى الأندلس الفرصة كعادتهم ، وأغاروا على الأراضى الاسلامية فى اسبانيا وتعدد هزائم المرابطين فى الاندلس ، بعد أن توقفت الامدادات التى كانت ترد اليهم من المغرب ، بسبب انشفال المرابطين فى المغرب بقمع حركة المهدى ، وأدى ذلك الى ضعف المرابطين فى الأتدلس ، واستهانة أهلها بهم ،

ومن أسباب ضعف المرابطين فى الأنداس اضطراب الادارة بعد وغاة الأمير على بن يوسف ، وتولية تاشفين ، فكانت الأوامر تصدر الى الجند والرعية متناقضة ومتضاربة ، فساءت العلاقة بين الحاكم والرعية ، ونظر الجند والرعية الى أميرهم تاشفين نظرة احتقار وازدراء ،

ومن أسباب ضعف حكم الرابطين في الأندلس: أن القهاء ـ كانوا

· أصحابُ ثفوذ كبير فى دولة المرابطين ـ إلم يوجهوا الرعية التوجه السنيم، ولم يظهروا أمام الناس بالمظهر اللائق للقادة الروحيين عبل انصرفوا الى كتب الغزالى والحديث عنها ، وتركوا الأمور الجوهرعة تتنسر فى البلاد كالشعوذة والمهدية •

وتضيف الى ذلب أن الحكومة المرابطية في الأنجلس عسرف عنها التسامح الشديد مع مثيرى الشغب في بلد لا يستقيم أمره الإ بالمنفق م

ومن الأسباب المباشرة لتدهور حكم الرابطين فى الأندلس ، احراق المقهاء لكتب الغزالى ... احياء علوم الدين ... واستغل هذه الواقعة مجمد ابن تومرت ... زعيم الموحدين ... للنيل من المرابطين والدعاية لحكمه وانطلق المهدى بن تومرت للقضاء على حكم المرابطين رافعا شعار الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ،

كان ابن تؤمرت سياسيا بارعا قبل أن يكون رجل دين وكان يمتلك موهبة رجل السياسة الذى يستطيع فهم الرجال وتقييم الأعمال ، والتخلص ممن يستطيع التخلص منه ، وممن لا حاجة له به ، والاستجانه بما يفيده في نشر دعوته ، وأخذ من المذاهب ما يفيده في أغراضه مد به

ونلاحظ أن الموحدين قد تمكنوا من المرابطين بسبب فساد ادارنهم ، ويتمثل ذلك في عمالهم الذين أقبلوا على الرشوة والفساد كما أن الرشوة امتدت الى القضاء ففسد ، وأقبل الفقهاء على جمع المال واستعلال الدين ومناصبهم لمالحهم الشخصية ،

ومن أسباب تههور حسكم المرابطين ازدياد قوة النصارى فى عهد الفونسو الأول ملك أراغون وقشتالة وليون مالم قب بالمحارب ، وقد شدد هجماته على المرابطين حتى أضعفهم وفى مدى سنة وبضعة أشهر اجتاح بلاد الأنداس شرقه وغربه وشماله وجنوبه ، وقد أضعفت هذه

الغارة من هبة ومكانة المرابطين في الأبدلس ، واستهان الأندلسيون بحكامهم ، وانضموا الى الموحدين في التخلص من المرابطين .

انتشر التصوف والزهد فى الأندلس ، بعد أن كثر الفساد فى المجتمع ، وتعرضت البلاد لهجمات النصارى ، وتسلط الفقهاء على الناس وفرصوا عليهم مذهبهم وآراءهم ، وضعف الحكام المرابطين وانتشر الفساد بين عمال الدولة وقضاتها ، لذلك لجأت جماعات كنيرة الى العزلة عن هذه الحياة ، والزهد فيها ، وظهسرت فى شرق الأندلس عدة فرق ، كان من أشهرها وأهمها مدرسة المريه والتى تزعمها الصوفى الكبير أبو العباس أبن العريف ، وامتدت مراكز الصوفية فشملت ، مرسية وبانسية وجزيرة شقر ومالقه وجيان وغرناطة ، وانتشرت الصوفية كذلك فى قرطبة وراسل أبن العريف المريدين برسائل حفظها التاريخ ، وانتشر المريدون كذلك فى غرب الأندلس ، وارتبطوا مع بعضهم بروابط وثيقة ، وكان ابن العريف غرب الأندلس ، وارتبطوا مع بعضهم بروابط وثيقة ، وكان ابن العريف عرسل المرسائل ــ كما قانا ــ الى مريديه تباعا وبانتظام ،

كان للمريدين أله ألم المراء مختلفة ومنتوعة ، وأغلب المصوفية كانوا يرون الالتزام بالكتاب والسنة ، وكان على رأس هؤلاء ، ابن العريف ، وهناك فريق آخر من المريدين كان يميل الى المذهب الظاهرى ، وهناك جناح متطرف يميل الى المذهب الباطنى ،

وارتابت الحكومة المرابطية فى المريدين ، وخشيت على سلطانها ، اذلك أمعنت فى مراقبتهم وملاحقتهم ، حتى لجأ بعضهم الى أماكن منعزلة عن عيون السلطة القائمة ،

وتورط المريدون فى بعض حوادث الإغتيالات مثل مقتل بعض القضاة الأمر الذى شدد من ملاحقة السلطة الحاكمة لهم ، واشتد الصراع بين الجنعة المريدين بسبب تورط المتطرفين منهم فى الاغتيالات ، وقد حاول ابن العريف أن يدعو المريدين الى دهادنة الحكومة ونبذ التطرف ، وكان

يغارض تغيير المحكومة القائمه ، الأن الوقت غير مناسب وحذر بعض كبار رجال الدولة ، الحكومة من التساهل والتغاضى عن حركة المريدين ، فاشتدت المحكومة فى مطاردتهم ، وتصدت لهم وانقطعت الرسائل بينهم ، وتصدى الفقهاء لابن العريف ، وسفهوا آراءه وأنكروا مذهبه ، وسعوا به الى الأمير المرابطي وحذروج منه ومن رجاله ، وأمر الأمير على بن يرسف بنفي ابن العريف الى مراكش حتى يكون بعيدا عن مريديه ، ولكنه عاد منفي ابن العريف الى مراكش حتى يكون بعيدا عن مريديه ، ولكنه عاد معفا عنه ، وتوفى ابن العريف سنة ٢٠٥١ هـ / ١١٤١ م ، وقد شجع تسامح فعفا عنه ، وتوفى ابن العريف سنة ٢٠٥١ هـ / ١١٤١ م ، وقد شجع تسامح الأمير على بن يوسف الأجنحة المتصوفة من المريسدين على الثورة ضد المحم القسائم ،

ترعم أبن القاسم أحمد بن قبى ، المريدين بعد وفاة ابن العريف ووجه المريدين توجيها يختلف تماماً عن سلفه ، حتى أصبح المريدون فى الظاهر طائفة دينية أو فرقة صوفية وفى الحقيقة أداة سياسية ، استخدمها ابن قسى أداة فى الوصول ألى الحكم ، وشجعه على ذاك ضعف المرابطين فى المعرب أمام محاولات الموحدين انتزاع الحكم منهم .

كان ابن قسى يعقد المجااس العلمية لشرح كتب العزالى وآرائه ويجتمع بالمريدين سرا لنشر دعواه السياسية ، بالتورة ضد المرابطين ، واقصائهم عن الحكم ، وادعى أنه المهدى ، فكثر أنصاره وأتباعه ، واقبل عليه الناس من كل مكان ،

وفى سنة ( ٥٣٨ ) ٥٣٩ / ١١٤٤ م ) كان المرابطون فى نهاية أمرهم بالمعرب ، اذ كان الموحدون على وشك انتزاع بالاذ المعرب منهم ، فانتهز ابن قسى الفرصة ، وحرض المريدين على الثورة ، وكان المرابطون فى الأندلس فى مركز حرج اذ توقفت الامدادات التي كانت تصلهم من المرابطين فى المفسرب وانتهز النصارى فى الأندلس الفرصسة ، فشددوا هجماتهم على المسلمين فى الأندلس ، لذلك تعتبر سنة ٢٥٥٩م / ١١١٤م بداية حركة المريدين الدينية والسياسية ،

وأقبل الناس على ابن قسى مؤيدين له ولامامته كل التأييد ولما كثر أتباعه أعلن الثورة ، ودعا الى تحرير البلاد من المنتصبين ، وأرسل رجاله الى بعض الحصون لماجمتها واستولى الريدون على بعض الحصون ، وطردوا منها حماتها المرابطين ، ولكن جند المرابطين بقيادة أبى زكريا ابن غانية ، ـ أمير قرطبة ـ تصدت للمريدين ، وألحقت بهم الهزائم ، وحييتما ايتعد ابن غانية عن قرطبة لمحاربة المريدين ، ثار العامة فى قرطبة بقيادة القاضى أبي جعفر بن حمدين ، وخلعوا ابن غانية ، وولوا ابن حمدين وطاردوا المرابطين خارج قرطبة • ولم يلبث أن ثار المناس بابن حمدين ، وواوا سيف الدولة بن هـود ، وكان عميلا للفونسو \_ مليك قشطالة ، يحرضه ضد السلمين ، ويستخدمه أداة ضدهم ، وفي اشاعة الفرقة بينهم ، وانتراع ما يستطيع من أراضيهم ، وكان منك قستالة يعاونه بالمال والجنسد لأن الاضطراب في الأندلس يحقق للله النصاري أهدافه وقتل ابن هود ، وتولى ابن مردتيش أمور شرق الأندلس وواجه الموحدون مقاومة عنيفة من ابن مردتيش واستمر مسيطرا على شرق الأندلس حتى ٥٦٧ ه / ١١٧١ م أما زعماء غرب ووسط الأندلس ، فقد استسلموا للموحدن ، ودخاوا في طاعتهم .

# دولة الوهدين ( ٢٦٦ ه - ١١٣٠ / ١١٢٠ م )

ينسب محمد بن عبد الله مؤسس هذه الدولة الى على بن أبى طالب وكان يقال لوالده تومرت ، وبايعه الناس ولقبوه بالمهدى ، وهو من أهل المغرب الأقصى ، رحل الى الأنداس فى طلب العلم سنة ٥٠٠ ه ورحل فى طلب العلم الى مصر والشام والعراق ، حيث التقى فى بغداد بالامام المغز الى ، وكان فقهاء الأندلس يكفرون من يقرأ كتابه احياء علوم الدين وأفتوا بحرقه فى الأندلس والمغرب ، وعاد أبو عبد الله بن تومرت الى المغرب يعلم الناس ، ومن أشهر تلاميذه عبد المؤمن بن على من أهل المغرب يعلم الناس ، ومن أشهر تلاميذه عبد المؤمن بن على من أهل تلمسان من وظل يقرأ عليه برباط ملاله الى أن انتقلا الى مدينة فاس ، ومنها الى مراكش ثم هرغه فى السوس الأقصى ، وتبع المهدى الكثير من المبربر سنة ٥١٥ ه وبايعوه على أنه المهدى ، وتعاعدوا على أن يكونوا يدا

راحدة على القتال والدفاع ، وعلى أن يقاتلوا عنه ، ويبذلوا أنفسهم دونه مهما كانت التضحيات ، وترعم هذه البيعة أصحابه العشرة ومن أبرزهم عد المؤمن بن على، وسموه بالمدى ، وكان يعقد الأمور العظام مع أصحابه الشرة ، وتتابع البربر على بيعته ، والتزموا بنصرته ، وكانت صنهاجه من اهم أنصاره ، وأعان الحرب على لمتونه ، وترعم أصحابه العشرة الحرب والطلاب والحفاظ وأهل الدار وأنصاره من القبائل والجند والرماه ، واكل صنف من هذه الأصناف رتبسة لا يتعداها غيره لا في سفر ولا في عضر ، ولا ينزل كل صنف الا في موضعه فانتظم جنده ، ومسنف التصاريم كتابا ، سمام التوحيد باللغة البربرية ، وهو سبعة أجزاء عدد أيام الجمعة ، وأمرهم بقراءة جزء واحد كل يوم بعد صلاة الصبح بعد الفراغ من قسراءة جزء من القرآن ، وهو يحتسوى على معرقة الله تعالى وسأئر العقائد كالعام بحقيقة القضاء وانقدر والايمان ومأ يجب على المسلم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وآخى بين أنصاره ، والفه لهم كتابا سماه « القواعد » وآخر سماه « الأمانة » وكتبا أخرى بالعربية والبربرية تداولها الناس وتتضمن هذه الكتب المواعظ والحكم والأمثال ، فأقبل الناس بشغف نسديد على هذه الكتب ، ويسر لهم طلبع المسلم ٠

خشى على بن يوسف – أمير المرابطين – على ملكه من المهدى وحركته ، وعول على قمع هذه الحركة فى مهدها ، وأعد جيئسا بقيادة – والى السوس أبا بكر اللمتونى – ومنيت جيوس المرابطين بالهزيمة أمام جيوش المهدى ، ولم يزل ، أمير المرابطين يوالى الحروب على أصحاب المهدى من كل جانب ، ويبعث لحابتهم الجيوش والكتائب ، حتى سئمت جنوده الحرب ، وداخلهم الذعر والرعب ، وواصل الموحدون – أتباع المهدى – انتصاراتهم حتى اقتربوا من أعمات ، وقتلوا الكثير من أهلها ، وتوجه المهدى الى تينمال ، واتخذها مقرا له لحصانتها وحسن موضعها ، وقسم أرضها وديارها على أصحابه وأدار على المدينة سورا ضخما ، وشسيد على رأس الجبل

حصنا يكشف على ما وراء الجبل ، والمدينة حصينة الدخول اليهم صحبا عسيرا .

ولما شعر المهدى بقوته وازداد أنصاره ، حشد الجيوس للاسنيلا على مراكش - عاصمة المرابطين - واستقاظ هذه التولة المتداعي وحاصر جنده مراكش أربعين يوما ، ولكن جيوش المرابطين نانت أكثر عددا وقوة من جيوس الموحدين ، لذلك هزم المرابطون الموحدين ولم يسلم من الموحدين الا القليل وفر من استطاع الفرار مر المعركة ، وأتبعهم المرابطون من مراكس الى أغمان ، فأمعنوا القتمل فيهم ، ولم ينج منهم الا القليل ، وكان المهدى مريضا بتينمال ، وأوصى أن يخلفه عبد المؤمن ، وتوفى المهدى سنه ١٥٢٤ ، وخلف عبد المؤمن بن على ،

توفى أيضا أمير المرابطين على بن يوسف سنة ٥٣٥ ه ، وازدادت قوة الموحدين ، وعظم شأنهم ، وتتابعت ثوراتهم ضد المرابطين فساعت أحوال بلاد المغرب ، وتدهور الوضع الاقتصادى ، وكسدت التجارة ، وانحطت الزراعة ، فانتشرت المجاعات وارتفعت الأسعار ، وتدهور الوضع السياسى والحالة الاقتصادية فى الأندلس ، وتوسع النصارى فى الأندلس على حساب ملك المسلمين وغادر الكثير من الاندلسيين بلادهم الى المغرب ،

ولى أمر المرابطين تاشفين بن على بن يوسف ، وكان قد اشتبك مع الموحدين فى عدة وقائع وحروب ، ولم يستطع الذهاب الى الأندلس بسبب اشتغاله بحروب الموحدين واشتدت غارات الموحدين من فاس الى تلمسان وكان الموحدون يسيرون فى الجبال المنيعة حيث الأرزاق الواسعة وتاشفين ينزل البسائط بعساكره ، فلا يجد من ينصره من البربر وانتقل عبد المؤمن الى جبل غماره ، فتبعه تاشفين ، ثم انتقل من جبل غماره الى جهة تلمسان ، وبايعه أكثر زناته المستوطنين بنواحى غماره الى جهة تلمسان ، وبايعه أكثر زناته المستوطنين بنواحى تلمسان ، ونزله برأس الجبل الذى عنيها ، واستعان تاشفين بصنهاجه تلمسان ، ونزله برأس الجبل الذى عنيها ، واستعان تاشفين بصنهاجه

وبرجاله فى كل بلد فى المغرب ، وتمت المسركة الفساصلة بين المرابطين والموحدين فيما يعرفه بيوم منداس فقد فيه من جيش المرابطين جموع فغيرة ، وظهرت حتى هذا اليوم قوة عبد المؤمن وتجلت بوضوح ، وكان أمر المرابطين قد ضعف فى الأندلس لانشعالهم بأمر الموحدين فى المغرب ولم يزل الموحدون فى علو وظهور كل يوم ، وحال اللمتونيين فى ادبار ، حتى اضطر تاشفين الى الاحتماء فى حصن فى وهران ، خوفا من بطش الموحدين ، ولكن الموحدين حاصروه فى الحصن ، ومات تاشسفين ، واستولى الموحدون على الحصن سنة ٥٣٥ ه .

خلف ابراهيم بن تاشفين أباه فى وقت تمزقت فيه دولة المرابطين ، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الزوال ، وكان عليه أن يحافظ على ماتبقى المرابطين فى المعرب ، واكن كانت قوة الموحدين فى ازدياد ، وشأن المرابطين فى ضعف وانقسام .

استولى عبد المؤمن على وهران وتلمسان ، ونهبوا كل ما وقع نحت أيديهم من الأموال ، وخربوا الديار ، وقتلوا الأنفس ، واستولى على فاس بعد حصار دام ستة أشهر قاوم أهلها الموحدين بكل بسالة وشجاعة، واستولى الموحدون على فاس ، ورحل عبد المؤمن الى سلا ، وأرسل عبد المؤمن فرقا من جيشه حاصرت مكناسه حتى استسلمت .

بعد أن ضم الموحدون الكثير من بلدان المعرب الى حوزتهم ولمسوا فسحف المرابطين ، رأوا أن الوقت قد حان الماسستيلاء على مراكش عاصمة المرابطين ، حتى يزيلوا نهائيا هذه الدولة من الوجود ، وفى سنة ١٤٥ ه توجه عبد المؤمن الى مراكس ، وحاصر جند الموحدين العاصمة المرابطية حتى طال المحصار ، واشستد الكرب وعظم البلاء ، وقتل في الحصار الكثير من أهل مراكش ، ومات الناس جوعا وعطشا ، حتى فتحت مراكش أبوابها للغزاه سنة ١٤٥ ه فدخل الموحدون البلدة عنوة ، وامتنع الأمير أبو اسحاق ابراهيم بن تاشفين مع المرابطين بداخل عنوة ، وامتنع الأمير أبو اسحاق ابراهيم بن تاشفين مع المرابطين بداخل عنوة ، وامتنع الأمير أبو اسحاق ابراهيم بن تاشفين مع المرابطين بداخل عنوة ، وامتن ، ولكن الموحدين اقتحموا المحسون ، ولكن الموحدين اقتحوا

الكثير من أهل مراكس ، واستمر القتل نلاثه أيام ، وبموت الأمير أبو اسحاق ابراهيم بن تاشفين زالت دولة المرابطين ، وقامت على أنقاضه دولة الموحدين ،

وكان انتصار الموحدين فى وهران ، ومصرع حاكمها تاشكيز ابن على مشجعا الثوار فى الأندلس بالاتصال بالموحدين يطالبونهم بالذهاب الى بلدهم •

واتصل النوار فى الأندلس فعسلا بالخليفة عبد المؤمن وبايعوه.، ودعوه للحضور الى الأندلس ، وتولى أموزها بعد أن تدهور المرابطون ، وطمع العدو فى البلاد ، وانهار الوضع الاقتصادى وكانت أول خطبة أقيمت للموحدين بالأندلس فى مسجد قادش ، وانضم ابن ميمون قائد أسطول المرابطين الى الموحدين .

وكان لمقدم الزعماء الشائرين في الأنداس على ، عبد المؤمن ، ومبايعتهم له أثر فعال في توجيه أنظار الموحدين الى الأندلس وسنحيهم الى مد سلطانهم على هذه البلاد .

زحف الجيش الموحدى الى الأنداس سنة ١٤٥ هـ ١١٤٦ م، واستولى على الجزيرة الخضراء ، وطرد المرابطين منها ، واستولى الموحدون على شريش ، وواصل الموحدون زحفهم فى أراضى الأندلس حتى ضحوا الى حوزتهم معظم بلدان غرب الأندلس ، وتوجوا انتصاراتهم بتصفية قواعد المريدين بالاستيلاء على أشبيلية ، ودخل أهلها فى طاعة الموحدين ، ولكن سرعان ما لمس الأهالى تعنت حكام الموحدين وظلمهم ، فثاروا عليهم ، وطردوا عمالهم وخرج على طاعة الموحدين ابن فنسى وثار فى شلب وابن ميمون بقادش ومحمد بن المحجام بيطليوس ، وطرد أهل اشبيلية الموحدين من بلدهم ، وثار أهل المرية على والميهم وقتلوه وفى نفس الوقت ثار المفاربة على الموحدين ، المرية على والميهم سوى مراكش وفاس ، وانتهز ابن غانية الفرصة ، وقاد جيشا من المرابطين استرد الجزيرة المضراء من الموحدين ،

وزاد من ثورة أهل المغرب على الموحدين ما أشيع بين الناس من أن الموحدين يعتزمون قتل زعيم سبته الروحى أبو الفضل عياص

لما تم لعبد المؤمن فتح مراكش قسم فيأها وأموالها على الموحدين، وقسم عليهم ديارها ، وبيع أولاد أهل مراكش واستولى عبد المؤمن على خزائن على بن يوسف وذخائر لمتونه وبقيت مراكش ثلاثة أيام لايدحلها داخل ، ولا يخرج منها خارج ، وأسس بمراكش مسجدا جامعا عبر مسجد المرابطين وغرس البساتين حول مراكش ، وجلب لها الماء من أغمات وحفر الآبار والعيون ، وعظم انتاج هذه البساتين من الفواكه ،

على أن دولة الموحدين الناشئة تعرضت لكثير من الفتن فوجد بعض الزعماء أن ادعاء المهدى يكسبهم سلطانا ونفوذا وجاها ، فاءان محمد بن عبد الله بن هود الماسى الثورة فى بلاد السوس ، وادعى المهداية ، ولقب نفسه بالمهادى ، وأقبل عليه الساس من كل مكان ، وطبقت شهرته الآفاق ، ودان بدعوته جموع غفيرة ، وبايعه الناس فى كل بلدان المغرب ، واستنكروا دعوة الموحدين ، ورأوا فى دعوته خلاصا من الموحدين الذين لم تتحسن أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية بائتقال الحكم اليهم ، على أن عبد المؤمن سير عدة جيوش الى بلاد السوس هزمت محمد بن هود الماسى وأنصاره ، ولم تكن هذه الحركه المعارضة الوحيدة لعبد المؤمن ، بل اشتعلت ضد حكمه ثورات متعددة قضى عليها وأحبطها فى مهدها ،

### قيام دولة الموحدين بالأنطس

لم يتعجل الحائيفة الموحدى عبد المؤمن بن على بارسال جيس الى الأندلس لانتزاعها من المرابطين مستغلا ثورة الأندلسيين عليهم ، بل تريث بعض الوقت حتى يتمكن من السيطرة على كل بلاد المغسرب ، وانتزاع البلاد التى كانت لاتزال فى أيدى المرابطين ، وضمها الىحوزته، وسقطت بلاد المغرب فى يده الواحدة تلو الأخرى ، وفى سنة ١٥٥ ه سلاد المغرب فى يده المواحدة تلو الأخرى ، وفى سنة ٥٤١ ه عصمه المرابطين فى يده ،

وكان الأندلسيون يترقبون ما يجرى فى المغرب، ويتعجلون نهاية اليحصبى ، وولى أهل سبته عايهم واليا من الرابطين بعد أن خلعوا طاعة الموحدين ،

لل شعر عبد المؤمن بقرب زوال حكمه ، اضطر الى استخدام المعنف لاخضاع انوار عليه فى المغرب ، ومزق معارضيه كل ممزق ، واسترد الموحدون فى الأندلس الجزيرة الخضراء واشبيلية ، وتلى ذلك سقوط مدن الغرب الأندلس فى أيدى الموحدين المدينة تاو الأخرى ، وقوى أمر الموحدين فى الأندلس حتى أصبح فى امكانهم ضحمها الى حوزتهم ، وقد أزعج ذاك ، المونسو السابع حملك قشتاله حارسل الى ابن غانيه فى قرطبة يطالبه بالمال الكثير نظير حمايته من الموحدين ، ودرء خطرهم عن بلاده ، فرأى ابن غانيه أن الموحدين اخوانه فى الدين أفضله ألف مرة ومرة من الفونسو السابع ، اذلك أرسل فى الصلح الى الخليفة عبد المؤمن ، وتنسازل للخليفة عن قرطبة وفرمونة مقابل حكم الخليفة عبد المؤمن ، وتنسازل للخليفة عن قرطبة وفرمونة مقابل حكم عيان عوضا عنها ، ولم يأبه ابن غانيسة بتهديدات الفونسو السابع ، وقد هاجم الفونسو السابع قرطبة ، واستولى عايها بعد وفاة ابن غانية ، وعدم استطاعة الموحدين ملأ الفراغ الذى تركه هذا القائد ولكن الموحدين مالبثوا أن استردو قرطبة ، وعززوا نيها حاميه كبيرة ، وعاد ملك قشستاله فاسستولى على المريه فى سنة ٢٤٥ ه ١١٤٧ م ، وكان ملك قشستاله فاسستولى على المريه فى سنة ٢٤٥ ه هـ ١١٤٧ م ، وكان

لسقوط المريه أمر سىء فى مفس الأنداسيين ، اندين تتابعت المدن عليهم ، وقد سُجع ذلك النصارى على الاستيلاء على ما بقى بأيدى السلمين فى الثغر الأعلى ودعا البابا أوجين ا ثالث الى حماه صليبية لفتح هذه البالاد وهاجموا طرطوشه التى سقطت بعد حصار دام ستة أشهر ٣٤٥ هـ ١١٤٨ م ، وتتابعت حملات النصارى على البالاد الاسلامية فهاجموا لارده وأفراغه ومكناسه ، واستولوا على هده البلاد ، وبذلك زال ساطان المسلمين من الثغر الأعلى ، ودانت بلاد الثغر الأعلى البرتغال فى الوقت الذى سقطت فيه المريه ،

ساعت أحوال الأندلس، وتدهور الوضع السياسى بها وتطع الاندلسيون الى الخليفة عبد المؤمن لانقاذ بلادهم من النصارى المذهب شيوخ الأندلس الى الخليفة وبايعوه ولم يتخاف الا ابن قسى الذى ظهر عدم اخلاصه الموحدين بل وطد علاقته بملك البرنعال ، لذلك خشى أهل شلب سوء العاقبة ، وتاروا على ابن قسى وقتلوه وأرساوا الى الخليفة عبد المؤمن بيايعونه ، وبذلك انتهت نوره المريدين التى كانت تستهدف الخلاص من حكم المرابطين ، وأصبح غرب ووسط الأندلس في أيدى الموحدين ، وتحرج موقف المرابطين في غرناطة ، فأرسل واليها المرابطي ميمون بن بدر الى الخليفة عبدالمؤمن يعرض عليه تسليم غرناطة قوافق على طلبه وأمنه على حياته وماله سنة ١٥٥ه – ١١٥٦م وعلى أثر استعادة الموحدين غرناطة ، الستولوا على المريه وكان لابد الموحدين من تأمين سواحل المعرب والأنداس من أخطار النصارى ، واسترد الموحدون كل بلدان الثعر الأعلى ،

وبعد أن فتح الموحدون معظم الأندلس ، اتجهوا الى تحرير بقيه شبه الجزيرة من النصارى ، وحصنوا قاعدة جبل طارق وأنشأوا مدينة كبرى بها تكون معسكرات تنطلق منها الجيوش الموحديه لتحسرير البلاد من الأعداء والجهاد في سبيل الله ، وكانت سياسة عبد المؤمن تستهدف

تخليص بلاد الأندلس من العماد المسلمين المتواطئين مع الأعداء وتخليص البلاد بعد ذلك من العدو النصراني المتربص •

كان عبد المؤمن بارا بمن انضوى اليه ، عارفا بأقدار الناء مكرما لأعيانهم وأهل البيوتات منهم ، عالما بقدر العلماء ، ينزل الناء على قدر منازلهم ورتبهم ، وربى الحفاظ بحفظ كتاب الموطا ، وكا ورسائل المهدى ، وكان يدخلهم كل يوم جمعة بعد الصلاة داخل القصر فيجتمع الحفاظ فيه ، وهم بحو ثلاثة آلاف قصد بهم سرعة الحف والتربية على ما يريد ، فيأخذهم يوما بتعلم ركوب الخيال ، ويو بالرمى بالقوس ، ويوما بالسباحة فتأدبوا بهذه الآداب ، تارة بالعطاء وتارة بالأدب ، وكان ينفق عليهم عن سعة ، وبذلك استطاع تكوين فرة وتارة بالأدب ، وكان ينفق عليهم عن سعة ، وبذلك استطاع تكوين فرة الله رجال يثق في مقدرتهم الادارية ،

اعترم عبد المؤمن توسيع دائرة ماكه فى المغرب ، فتوجه الى تونس وسأله أهلها الأمان فأمنهم فى أنفسهم وأولادهم ولكن ليس فى أموالهم اذلك دخل جيش الموحدين تونس ، وصادر الجند أموال الأهلن وبعد أن ثبت الموحدون أقدامهم فى تونس ، توجه عبد المؤمن الى المهدية وكان صاحب جزيرة صقلية قد استولى عليها ، وعلى بعض بلدار الساحل التونسى فاسترد المخليفة عبد المؤمن هذه البلاد ، وعادت الم أيدى المسلمين سنة ٥٤٥ه ، وعطى جند صقلية أمانا فعادرو المهدية ، وبذلك عادت هذه البلاد الى حظيرة الاسلام ، وأمن أهلها على أنفسهم وأموالهم ، وانضمت الأراضى التونسية الى دولة المرحدين ، وضمت دولة الموحدين معظم بلاد المفرب من طراباس الى اقصى السوس ،

### خلفاء عبد المؤمن:

لما توفى عبد المؤمن خلفه ابنه يوسف ، وقد اجتماز الى الأندلس سنة ٥٨٠ ه ، وقد سيطر على بلاد غرب الأندلس ، وصمد عنها غارات

النصارى سنة ٥٨٠ ه ، وولى أبناء القواعد الرئيسية فى الأندلس ، والتسع ماكه فى المغرب والأندلس ، وخلفه يعقوب المصور ، ومن أهم انجازاته فتح مدينة شلب وفى سنة ٥٩١ ه ، هزم النصارى ، وانتصر عليهم انتصارا رائعا فى موقعة تسمى الأرك سنه ٥٩١ ه بلغت دولة الموحدين ذروتها فى عهد هذا الخليفة ، فقد اتسع ملكهم ، فكان للدوله جيش قوى قادر على توجبه الضربات اتقويه للعدد ، وكانت جيوسهم تضم جندا من المامدة أولا ثم من الصنهاجيين نانيا وبعض الزناسين ، وبعض العرب الهلالية ، وأحاط الخليفة نفسه بحرس حاص من العبيد السودانيين ،

ومن أشد الفتن الداخاية التى واجهها أبو يوسف يعقوب المنصور فتنة بنى غانية فى أفريقية ، وقد انضم اليهم بعض العرب والترك وكانوا يتخذون من الصحراء ملاذا لهم ، كلما ضيق عليهم الموحدون الخناق ، وما زال أبو يوسف يعقوب يشدد عليهم هجماته حتى نكل بهم وهزمهم ، واستكانوا ، وكفوا عن المثوره سنة ٥٨٣ ه .

لا هدأت بلاد المغرب بعد انتهاء ثورة بنى غانيه تطلع أبو يوسف يعقوب لانقاذ بلاد الأنداس من الهاوية التى تردت فيها ، فقد اشتد ضحفط النصارى على مسلمى الأنداس وتدهورت أحوال المسلمين فى هذه البلاد ، وأصبح الأندلس على وشك السقوط فى أيدى النصارى ، وجدير بالذكر أن أبا يوسف يعقوب كان معاصرا لصلاح الدين الأيوبى، وكما حرر صلاح الدين القدس وبعض أراضى الشام من الصليبين ععل أبو يوسف يعقوب نفس الشىء ، وفى هذه السنة ـ أقصد سنة ١٨٥ه ـ تولى سانشو الثانى ملك البرتغال ، وقرر الاستيلاء على بعض بلاد غرب الأثداس منتهزا فرصة انشغال الموحدين ببنى غانيه ،

وفى سنة ٥٨٥ه حشد جيسا كبيرا ضم فرقا صليبية كانت مسافره الى بلاد الشام ، واستولى على شاب أهم ما تبقى للموحدين فى عرب الأندلس من الموانى •

وكان لسقوط شلب فى أيدى ملك البرتعال الركبير فى تصميم أبى يوسف يعقوب لتحرير عرب الأنداس من أيدى النصارى ، ودعا الى الجهاد ، واستنفر ألناس للقتال ، وأقبل عليه أهل المعرب من كل مكان ، وكانت مساعر المسلمين قويه بعد انتصار صلاح الدين فى حطين سنة ٥٧٩ ه ٠

خرج المنصور من رباط الفتح ، وأمر جنده بموافاته فى انسبلية سنة ٥٨٦ ه ، واستعاد المنصور تبلب سنة ٥٨٧ ه وكذلك بعض التصون • وتوقف عن الحرب أربع سنوات ، عاد بعدها الى منازلة العدو سنة ١٩٥ ه ، وعندما علم الفونسو الثامن ملك قشتاله دعا كل ملوك التصارى فى أسبانيا الى تشكيل جبهة متحدة للتصدى المسلمين واستنجد بالبابوية ، فكترت جموع النصارى وفرسانيم ، واحتشدوا فى سهل فسيح حول حصن يسمى الأرك على ضفه الوادى واحتشدوا فى سهل فسيح حول حصن يسمى الأرك على ضفه الوادى آنه والى الغرب من مدينه « ثيوداد ريال » الحالية ودارت المركة الفاصلة فى شعبان ١٩٥ ه ، وهزم المسلمون النصارى ، ومزقوا جموعهم كل ممزق ، وفر الفونسو ومن استطاع الفرار الى طليطاه ، ولم ينج من هذه المركة الا الشريد •

كان لهذه الموقعة آثار بعيدة المدى فى تاريخ الأثداس لا تقل عن الأثر الذى تركته واقعة الزلاقة ، فقد عادت الى المسامين هيبتهم فى هذه البلاد وضعف أمر النصارى ، فبعد هذه الواقعة أرسل المنصور فرقا من جيسه ، استعادت الكثير من بلاد غرب الأتدلس ، لكن المنصور لم يجن نمرة نصره ، فقد كان فى استطاعته تحرير طليطله وغيرها من البلاد ، وكف عن محاربة النصارى ، لذلك أعطى الفرصة للفونسو الثام لاعادة تنظيم قواته واكتفى المنصور بتنظيم ادارة الأندلس ، وجنح الى السلم ،

 سنة ٩٠٠ ه / ١٢٠٣ م ، وبعد دلك بعامير ، انتصر الموحدون انتصارا رائعا على بنى غانيه ، وقضوا عليهم نهائيا قرب قابس ، وعلى أنر ذلك دخل الموحدون تونس والمهدية ، وتم بذلك القضاء على فتنه بنى غابيه التى أجهدت الموحدين كثيرا ، وعهد خليفة الموحدين لعبد الواحد بن أبى حمص بحكم تونس لكفاءته ، وقد قضى على آثار بنى عانية ، ونبت أقدامه فى تونس ، ووطد نفوذه بها ، وتوارث بنو حفص حكم افريقية حتى احتفظوا بها نهائيا ،

ضعف أمر المسلمين فى الأندلس بسبب النسطال الخليفة الموحدى المرابع أبو محمد عبد الله التاصر بقمع الفتن فى تونس ، وكف الموحدون عن ارسال الجيوش الى الأندلس التعزيز مركز المسلمين هناك ، وقد شيجع ذلك الفونسو الثامن — ملك قنستالة — على شن الغارات على بلاد المسلمين فى الأندلس ، لذلك رأى الخليفة أبو محمد عبد الله الناصر اخضاع المونسو ، ومحاربته وأعد الهذا الغرض حمله قوية أحسن اعدادها ، وأمدها بالأسلحة والعتاد ، وعبرت الحمله الى الأندلس سنة ٢٠٧ه م — ١٢١٠م ، وعسكر الجيس الموحدى فى السبيليه ، وتوافد على جينسه المجاهدون الأتدلسيون من كل صوب وحدب ،

وأعد الفونسو الثامن حملة صليبية للانتقام من هزيمة الأرك وطرد المسلمين من الأتداس ، فأنهى خلافاته مع ماكى نافار وأرجون واستنجد بالبابوية ، وكون قوة مسيحية ضاربه تستطيع محاربة المسلمين وتوجيه أشد الضربات لهم •

تحرك الناصر بجيشه الكبير سنة ٦٠٨ ه — ١٢١١ ، ودخل جيان وحصنها ، ثم سار الى خانق ، وعدكر بجيشه على مقربة منها فى سهل ملىء بالتلال الصخرية القليلة الارتفاع ، وتسمى العقاب ، والتقى الناصر بجيوش النصرانية ، وتتألف من قوات من ليون ونافار وقشتالة وأرجون وخراسان اسبانية وقوات من المانيا والبرتغال واستولت هذه الجحافل على قلعة رباح ، فذعر الناصر ، وأمر بقتل قائدها يوسف بن قادس ، هنا

ارتاع الأندلسيون ، وتفرقوا ، فضعف سأن الناصر ، ووقعت الواقعة الموجه هـ ١٠١٦ م ، وقد هاجم النصاري السلمين بعنف وضراوة ، واخترقوا صفوف المسلمين ، وقتلوا من فرسانهم الوف ، ومن جندهم عشرات الألوف ، وتعتبر هذه الموقعة بداية لضعف شامل أصاب المسلمين في الأندلس ، كما تعتبر نهايه قوة الموحدين ، ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك ، وتوفي الناصر بعدها بعدة أشهر ١٦٠ ه – ١٣١٣ م ، وقد نسجعت هزيمة المسلمين ، النصاري على الاستيلاء على حصون المسامين ، الواحد بعد الآخر وضعف الموحدون ، وتنافسوا هـ ول الوصول الى الحكم ، وتناسوا أحوال الأندلس ، فسقطت البلاد الأندلسية في أيدى النصاري وهي قرطبة وانسبيليه وجيان ومرسيه والجزائر الشرقية وقد هال المسلمون وهي قرطبة وانسبيليه وجيان ومرسيه والجزائر الشرقية وقد هال المسلمون مســـقوط عاصمتهم قرطبة 7٣٠ه — ١٣٣١م في يد فرناندو الثالب ملك قشتالة ، الملقب بالقديس دون مقاومة تذكر ،

خلف الناصر ابنه المنصور ، أبو يعفوب يوسف بن محمد الناصر وتنافس أمراء البيت الموحدى حول الحكم ، وثاروا ضده وظهرت العناصر القوية تطالب بالحكم والقضاء على الدولة المتداعيه ، وانتهى النزاع بالقصاء على المولة بنى مرين ٦٦٨ هـ ١٢٧٠ م ،

ويجب أن نقول هنا قبل أن نختتم كلامنا على دولة الموحدين ، بأن هذه الدولة لعبت دورا كبيرا فى تقوية بلاد المغرب ، وأجلت كارئة سقوط الأندلس ، وعززت مركز المسلمين فى هذه البلاد ، ويعتبر عصرهم ، العصر الذهبى للفلسفة الاسلامية ، فقد ظهر علماء الفلسفة الكبار ، ابن رسد وابن طفيل وابن عربى، وحفل العصر الموحدى بالأدباء والشعراء والمفكرين والمهندسين الذين أقاموا منشآت معمارية بديعة فى جميع أنحاء المغرب ، واعتمد الموحدون فى بناء صرح دولتهم على المصامدة ، وهو فرع بربرى واعتمد الموحدون فى بناء صرح دولتهم على المصامدة ، وهو فرع بربرى تميز بالصلابة والمقدرة القتالية ، ويشكلون معظم سكان المعرب الأقصى ،

ويجب أن نشير هنا الى كبار فلاسفة هذا العصر من القلاسفة الأندلسيين أبو بكر محمد بن عبد الله بن طفيل القيسى من مراكش

ت ٥٨١ هـ ، ويرى البعض أنه تلميد لابن باجه ، وكان طبيبا فى عراطه ، وعمل كاتبا لبعض الأمراء ، وارتفع سأنه حتى أصبح طبيبا لحنيه الموحدين يعقوب يوسف المنصور واله مصنفات فى الطب ، وله آراء ميمه ، فى الفلك ، ولم ييق من مؤلفاته الا رساله حى بن يقظال ، أو سرار الفلسفة الاشراقيه ، وبدأ ابن طفيل رسالته بموجز مفيد هام عن تاريح الفلسفة فى الاسالام ، يمتدح ابن طفيل فيه ممن تقدمه من الفلاسفة ، ابن سيناء وابن باجه والغزالى ، والأساس ا فلسفى لرساله ابن يقظان ، هو الطريق الذى كان عليه فلاسفه المسلمين ، الدين نهجوا على مدهب الأفلاطونية الحدينة ، وقد صور ابن طفيل الانسان الدى هو رمر العقل فى صورة حى بن يقظان ( واليقظان هو الله ) ورمى ابن طفيل من ورائها الى بيان الاتفاق بين ا دين والفلسفه ، وهو موضوع سعل أدهان المسلمين جميعا ه

ولد ابن طفيل فى احدى القرى الأندلسيه ، وتقاد عدة مناصب من بينها وظيفة كاتب لحاكم ولاية غرناطة ، وحاكم ولاية طنجه ، وكان طبيبا لأحد خلفاء الموحدين ، وهو أبو يعقوب يوسف ، وعظمت مكاننه عند الخليفة الموحدى ، وجمع بين الرجلبن الميل الى دراسه علوم الدين والفلسفة ، وأرسل فى سراء الكتب من المغرب والأتدلس ، وجذب العنماء الى بلاطه ، وأغدق عليهم ، ووصلهم ، حتى ضم بلاطه نحبة من العلماء الأحسلاء .

وتطورت الدراسات الفلسفية في عهد الموحدين ، فبينما كان يرفض المرابطون علوم الفلسفة ، نجد أن الموحدين جددوا علم الكلام على طريق ادخال مدهب الأشعرى ومدهب أعرالي الصوق الأنسعري ، بعد أن كانا موصوفين بالزندقه من قبل .

ومن أهم مؤلفات ابن طفيل «حى بن يقظان » ووفق فى هدا الكماب بين الدين والفلسفة حتى يزيل اشك والربيه من مفوس المغاربه فى علم الفلسفة ، واستفاد ابن طفيل من كتب الفلاسفة الذين سبقوه فى المسرق والمغرب ، وتوفى فى مراكس سنه ٥٨١ ه / ١١٨٥ — ١١٨٦ م ٠

كان الانتاج العلمى لابن طفيل قليل ، ادا قيس بابن رسد أو ابن سينا ، وقد يكون السبب ف ذلك استغاله بالمناصب الرئيسيه فى فترات من حياته ، ربما سغلته عن التأليف والتصنيف ونسمع عن كنب ألفه ف الفلسفه والطب والأدب ، وفقدت مؤلفاته ، ولم ييق منها سوى كتابه المعروف « حى بن يقظان » •

وترجع شهرة ابن طفيل الى رسالته «حى بن يقظان » التى تعد من الرسائل الخالدة فى مجال الفكر الفلسفى العالمى عامة ، والمفكر الفلسفى العربى على وجه الحصوص ، وتأثر بها الفلاسفه العسرب والأوربيون وأقبلوا على دراستها ، وترجمت الى لغات متعددة (١) •

وقد أوضح ابن طفيل اعتماده على العزالى وابن سينا ، واضافه الآراء الفلسفية الجديدة التى ظهرت فى أيامه ، الى آرائهما ، وانتقد بسدة ورفض كله الرفض آراء منتحلى الفلسفه ، وأضاف الى كل هده الآراء أفكاره المخاصة وآراءه • وبذلك يتضح لنا أنه درس آراء غلسفة الشرق والغرب الذين سبقوه وعاصروه ، ونقدها وأوضح وجه الكمال أو النقص فيها •

وفى رسالته عن حى بن يقظان يقول ابن طفيل « نظر حى الى سائر الأجسام من الجمادات والأحياء فرأى أن حقيقه وجود كل واحد منهما مركبة من معنى "جسمية ومن سيء آخر زائد على التجسمية اما واحد واما

<sup>(</sup>١) العراقي : المتاميزيقيا في ملسفة ابن طفيل ص ٣٩ .

أكثر من واحد ، الاحت له صور الأجسام على اختلافها وهو أول ما لاح له من العالم الروحانى اذ هى صور لا تدرك بالحس وانما تدرك بضرب ما من النظر « العقلى »(١) .

درس ابن طفيل عالم ما تحت فلك القمر ، وعالم ما فوق فلك القمر ، ومسكلة حدوب العالم وقدمه ، وأدلة وجود الله ، ومسكله الصفات الانهيه ، ومسكلة خلود النفس ، والتوفيق بين الفلسفة والدين .

ومما يجدر ذكره أن ابن طفيل كان حريصا على تقديم أكثر من دنيل على وجود الله ، كل دليل منها يعتمد على فكرة عير الفكره التى يعتمد عليها الدانيل الآخر بصورة أو بأخرى ، دليل أول يعتمد على فكرة الحركة ، ودليل ثان يبين لنا كيف أن حدوب الصورة المادة يحتاج الى محدب ، ودليل ثان يبين لنا كيف أن حدوب الكون ، ولولا هذه العناية لهلك العالم ودليل نالت يكشف لنا عناية الله بالكون ، ولولا هذه العناية لهلك العالم في الحظمة من النحظات و الاعتراف بين الأسماب ومسبباتها يهدينا الى التصرف بعناية الله بالكون ،

وقد أوضح ابن طفيل بعض الصفات الالهية عن الريق نفيه عن الله تعالى ما تتصف به الموجودات ، تمسكا منه بقواعد التنزيه وموحدا بين الذات والصفات ، « فالله هو الوجود وهو الكمال وهو التمام وهو الحس ، وهو القدره وهو العلم وهو هو »(٢) •

وفى مجال التوفيق وبين الفلسفة والدين ، اهتدى بهذه الآراء ضرورة التمسك بحدود الشرع والأعمال الظاهرة ، وقلة الخوض فى المسائل الجدلية ، والايمان بالمتشابهات والتسليم بها والاعراض عن البدع والأهواء ، والاقتداء بالسلف الصالح وترك الأمور المحدثه ، وتجنب ما عليه جمهور العوام من اهمال الشريعة ، والاقبال على الدنيا(٤) .

<sup>(</sup>۱) ابن طفیل : حر بن بقظان ، ص ۸۷ ۰

<sup>(</sup>٢) عاطف المراقى: ابن طفيل ، ص ١٤٠ - ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن طفيسل : حربس يقظان ، ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٤) المسدر السابق ، ١٧٦ .

ودرس ابن طفيل نظرية الانتصال بالله ، وبدراسته جوانب معبرة عن الفناء واللحلول ، وغيرهما عن اسياء يتحدب عنها اصوفيه وهو بيان لسمو العالم الألهى عن العالم الحسى ، ولم يعبر ابن طفيل عن اتجاه صوف ، انما استند الى اراء فلسفيه وصلته اى المبادىء العامه للوجود .

ويقول الأستاذ الدكتور عاطف العراقى . ان آراء ابن طفيل حلقة من حلقات المدرسه الفلسفية الأندلسية ، وهذه المدرسه بأقطبها الثلائه : ابن باجه ، وابن طفيل ، وادن رسد ، لا يعبر واحد منهم من حلال آرائه عن اتجاه صوف .

اما ابن رسد مقد ارتفع سأنه فى خلافة أبى يوست يعقب النصور ، ولكن الخايف هلب عليه ظهر المجن ، وتنكر للفلس فة والفلاس فه ، وجمع الفقهاء وشاورهم فى ذلك . ماتهموا ابن رسد بالكفر ، ونفى الخليفه ابن رسد على مقربه من قرطبه ، ويبدو أن الحليفة بعد موقعه الأرك ، ازدادت حماسته الدينيه ، ولا يغيب عن الأذهان سعى الحاسدين لابن رشد لدى الخليفة ، ودمه الفقهاء والنسيوح فى المساجد ، وهجاه الشعراء ، ولكن أهل الخير أصلحوا بينه وبين أبى يعقوب ، فاستدعاه الى مراكس ، واكرم وفادته ، وطل بها حتى وفاته ٥٥٥ ه ، ومن أبرز مؤلفاته فى القلسفه ، شروح مؤلفات أرسطو ، وطبع شروح مطوله لكتاب « التحليلات الثانية » — « السماع الطبيعى » ومؤلفات أخرى لارسطو رسائل ( السماع الطبيعى ) و ( النفس ) و ( النفس ) و « وما وراء الطبيع » و « الآثار العلوية » و « النفس » و « وما وراء الطبيع » .

ومن كتبه التى وضعها بنفسه كتاب « تهافت التهافت » ولـ كماب ( المقدمات ) عبارة عن اثنى عسرة مسألة فى المنطق ، وكنب « اتصال المعقل الفعال بالانسان » وله فى علوم المعقائد « فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال » والثانى هو ( الكشف ) •

الستعل ابن رسد بالطب ، وصنف كنبا في هذا المجال ، ومن أهمها كناب الكليات ، وهو الذي يتضمن الإحكام الكليه في ميدان الطب ، وقد درس طلاب المجامعات في العصر الوسيط هذه الكتب ، لأنه يتصمن معلومات عامه في الطب ، وكان حذرا في وصف العلاج ، وشغل منصب الطبيب الحاص لأبني يوسف المنصور ، ولما عاد المنصور من احدى حروبه سنه ٩٥٥ ه ، كتب اليه البعض مقالات يشككون المنصور في صحه عقيدة ابن رسد ، فنفاه فترة محدودة ثم عفا عنه واستدء الى مراكش ، وتوفى ابن رسد سنة ٥٥٥ ه ه ،

وتصوير مبادىء ابن رسد على أنها كفر وزندقه جاء من بعص علاة الفقهاء وأشياعهم ، اذ أرادوا السيطرة على حرية الفكر ورفضوا الحوض في الفلسفة على اعتبار أنها من العلوم التي لم يعد هاك مجال لدراسنها ، واستجاب المنصور لهم لا موافقه على آرائهم ومبالعتهم بل ارضاءا لهم ، وفي ارضائهم ارضاء للشعب ، لأنهم زعماؤه الروحيون ،

والطب فى نظر ابن رشد جزء من الفلسفة ، التى كانت فى ذلك العصر دراسة شاملة للوجود ككل ، بما يشمله من مجالات عديدة • ولما كان ابن رشد ـــ كما قلنا ــ قد درس الطب ككل فقد نصح صديقه الطبيب المشهور ابن زهر بأن يعنى بدراسة الأمور الجزئية فى الطب فى كتاب ، وأصبح الكتابان يكمل أحدهما الآخر •

وصناعه الطب فى نظر ابن رشد لابد وأن تتصل بالعلم الطبيعى ، وقسمها الى سبعة أجزاء ، يعرض فى الجزء الأول أعضاء الانسان التى شوهدت بالحس ، والجزء الثانى ، الصحة وأنواعها ولواحقها ، والدالب المرض بأنواعه وأغراضه ، والرابع العلامات الصحية والمرضية ، والخامس الآلات ، وهى الأغذية والأدوية ، والسادس الوجه فى حفظ الصحة ، والسابع الحيلة فى ازالة الأمراض ،

عارض ابن رشد الطريق الصوف فى كثير من المجالات ، ويأخذ عليهم

أن طرقهم فى النظر ، ليست طرقا نظريا أى مقدمات تؤدى الى نتائج ، اذ أنهم يرون أن معرفه الله وعيره من الموجودات عبارة عن سى يلقى فى النفس بعد تجردها من الماديات ، وهم يعرفون الله بالله لأن العفل عاجز لا يدل الا على عاجز منله ، وبدلك لا يلتقى المطريق الصوفى بالمطريق العقلى ، لأن التجربه الصوفيه ليست راجعه الى الدس أو العقل ، وانما هى بور يقدف به الله فى قلب من احبه ، لدلك يعارض ابن رشد المطريق الصوفى الذى لا يتفق مع العفل ، وتبطل النطر ، والقرآن المكريم دعا الى المنظر والاعتبار (قل هل يستوى الأعمى والبصير آفلا تتفكرون) سوره الأنعام ، ومرقم ٢ - (قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض) ١٠١ يونس ١٠ - (قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين) يونس ١٠ - (قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين) المنكسوت ،

وبذلك لا يمكن اقامة البرهان على أى قول من اقوال الصوفية : لألها تعبر عن نزعات شخصية وجدانية لا تستقيم مع قضايا العقل(١).

وهكذا يوضح لنا ابن رشد ان الطريق الصوفي يتنافى مع الطريق العقلى ، والطريق الصوفى فردى ذاتى ، ولذلك فان آراءهم تفتقد الدليل المقنع والبرهان الأكيد ، لأن أفكارهم — كما أوضحنا — نتنافى مع العقلى ، فلا بد من قواعد وأسس المعرفة العقلية ، ويرفض ابن رئيسد ما ردده الصوفيه بأن المعرفة تتصل الى الصوفى بطريق الالهام لا بطريق العقل ، ولا يمكن تفسير المعرفة بالعجائب والمخوارق ،

من أهم الانجازات التى حققها ابن رشد تعمقه فى دراسة آرسطو فحصل على كل ما استطاع الحصول عليه من مؤلفات هذا الفيلسوف وانكب على سرحها وتلخيصها ، وفضل ابن رشد ، أرسطو على جميع الفلاسفة الذين سبقوه والذين أتوا بعده ، ولكنه على الرغم من ذلك

<sup>(</sup>۱) عاطف العراقى : المنهج النقدى في فلسفة ابن رشد ، ص ٢٦١ .

يناقش آراء أرسطو ويؤيد بعضها ، ويرفض بعضها الآخر وكان يريد أن يقدم للعالم الاسلامى فلسفه أرسطو خاليه مما تسابها من أخطاء السراح والمفسرين وتأويلاتهم ، وهدا عكس ما فعله لابن سيا اد كان يعرض آراءه لينقدها أو ينال منها ،

وقد اختلف ابن رشد مع الغزالى ، لأن العزالى اتهم الفلاسفه بالكفر ، وذلك بسبب تصوفه ونزعته الدينية المتطرفه ، وأرجع الغزالى كفر الفلاسفة الى تأثرهم بالفلسفة اليونانية ، وقال الفلاسفة خطآ بقدم العالم ، وبأن الله لا يحيط علما بالجزئيات ،

ونقد ابن رسد علماء الكلام لأنهم أهل جدل لا برهان لهم فهم قد آمنو بآراء معينه بناء على اعتقادات سابفه ، وهو يرفض كذلك التصوف ، لأنه خاص بجماعه دون أحرى وعلى حين أنه يريد الأسسس الشسمله والمبادىء العامة الواضحه التي يسير على هديها العقل في اصداره الأحكام على الأشياء ، والنظر في الموجودات .

وابن رسد اذا كان قد اطلع على كتير من آراء الفلاسفة كالفارابي وابن طفيل وغيرهما ، فانه كان أكثر منهم النزاما بالانجاء العقلى وبخصائص الفكر الفلسفى ، واستفاد من الفلاسفه السابقين عليه وكشف عما وضعوا فيه من أخطاء ، اذ هو يأخد بمذهب أرسطو ، وهدا هو سبب خلافه مع الفلاسفة السابقين عليه (۱) .

ودرس الفلاسفة بافاضة آراء ابن رسد ، وتوصلوا الى أن نظريته فى المعرفة ، ترتفع من المصوسات الى المعقولات ، ومذهبه فى المقلل والوجود ، يقوم على الارتباط الضرورى بين السبب المسبب ، ورد كل شيء الى أسباب تدرك بالعقل وآراؤه عن العقل والانسان تقوم على أساس التسليم بنواميس الكون ، والاعتراف بالخصائص الضرورية لكل شيء (۲) ،

<sup>(</sup>١) عاطف المعراقى: النزعة المعلية في فلسفة ابن رشد ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>١٢) المسدر السابق ، ص ٣٦١ .

وهو يفضل فى الدين الأدله البرهانيه على عيرها من الأدله الخطبيه والجدلية ، والحلاصة أن مدهبه يتخذ من العقل هاديا ويرسكر على مبادىء المنطببية •

ولابن رسد مؤلفات كتيرة ، وشروح متعددة فى موصوعات الفلسفه وعلم الكلام والمحو والطب والفقه ، وفقد الكبير من مؤلفاته ومن أهم مؤلفاته « فصل المفال فيما بين الحكمه والشريعه من الاتصال » وكتب ( الكشف عن مناهج الأدلمة فى عقائد المله ) وكتاب « صحيفة لمسأله العلم القديم » وكتاب « تهافت التهافت » الذى رد فيه على العزالى ، وكتاب « الكليات فى الطب » •

من شروحه وتلخيصاته « تلخيص كتاب النفس » و « تلخيص كتأب المحس والمحسوس » — « تلخيص كتاب المحطابه » — « وتفسير ما بعد الطبيعه » — « تلخيص كتاب الشعر — « شرح أرجوزه ابن سينا في الطب » — « تلخيص كتاب البرهان » — « تلخيص كتاب البرهان » — « تلخيص كتاب القياس » •

ورساله عن مناهج الأدلة فى عقائد المله ، وتعريف ما وقع فيها بحسب المتأويل من الشبه المزيفه والبدع المضلة وألف فى الفقه « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » وهو على مذهب مالك الى غير ذلك مى الكتب الفلكية والطبية •

وابن رشد كفيلسوف شارح لؤلفات أرسطو ومعلق عليها • ويرجع الفضل الى هذا الفليسوف القرطبي المسلم فى أنه أتم أول محاولة المتوفيق بين الحكمة والشريعة •

ترَكُ ابن رشد تلاميذه فى الأندلس حملوا آراءه وأفكاره إلى الناس، وصنفوا الكتب فى فلسفة أستاذهم ، وكان تأثير مذهب ابن رسد قويا فى الفكر الأوربى ، فقد ترجم اليهود شروحه الى العبرية ولخصوها ، وكانت هذه الترجمات والمختصرات هى العماد الاكبر الذى بنى عليه العلم العبرى

ابتداءا من القرن الثالب عشر الميلادي ، وظلت كتابات ابن رشد مصدر الهامهم و

#### محيى الدين بن عربي :

تتمثل أعلى صورة وصل اليها تطور مدهب الأفلاطوسيه الحديثه عند مسلمى الأندلس المتفرع من مدرسه ابن مسرة فى تسخص أبى مكر محمد بن على بن عربى ت ٦٣٨ ه ، وقد عرف بمحيى الدبن وبالشيخ الاكبر ، وابن افلاطون قضى سنوات طفولته وصباه ، ودرس علوم الحديث والفقه والتفسير والأدب واللغة ، نم زهد الحياة بعد تفكير فلسفى عميس ، وانصرف الى دراسة كتب التصوف ومارس حباة التصوف مع شيوخ كثيرين ، وعندما استكمل عدته ، خرج يجول في الأرض ، وقضى بقية حياته متجولا في بلاد المسلمين والنصارى ، بتعلم ويعلم ويجادل ، ولقى بعض الصوفية في المغرب ، وهو الذي بدأ نورة المريدين في غرب الأندلس على المرابطين ، وبعد أن قام بسياحات ه تعددة فى بـ لاد المعرب والأثداس ، استقر في فاس سنة ٥٩١ ه ، حيث انصرف الى الرياضة الروحية ، وغادر المغرب الى المشرق لسوء علاقته بالموحدين ، ووضع قبل رحيله كتاب « مواقع النجوم » أوضح فيه الطريق الذي يجب.أن يتبعه المريدون ، وتوجه الى مصر ومنها الى مكة المكرمه سنة ١٥٩٨ ، وحدث الناس حول ما سيحل بهم ، وتعلق بفتاه من أهل مكة ، وضع فيها مجموعة من شعر العشق ، وكتب كتابه « الدرة الفاخرة » ويتضمن سير الصوفية من شيوخه وزملائه من أهل المغرب ٠

ورحل الى الموصل سنة ٢٠١ ه ، ثم القاهرة ٣٠٣ ه ، وظهرت له كرامات ، ولكن الفقهاء هاجموه لما علموا قوله بوحدة الوجود ، ثم رحل الى قونيه بدولة سلاجقة الروم وتتلمذ عليه كنيرون ، ووضع كتابين « مشاهد الاسرار » و « رسالة الأتوار » ثم ساح بنواحى الأناضول ، وعاد الى بغداد سنه ٢٠٨ ه ، واجتمع به المريدون ، وتتلمذوا عليه ، وعاد الى مكة حيث كتب « ذخائر الأعلاق » شرحا على ديوانه « ترجمان وعاد الى مقد ابرز في هذه الكتب العشق الروحى الدى يقصده من

كتابه وهو بعيد كل البعد عن العنىق الجسدى • وعاد الى دولة سلاجقة الروم ، ثم توجه الى حلب ، حيب لقيه السلطان الظاهر غازى صاحب حلب ، واشتد به المرض ، فكتب كتاب « الحكمة الالهاميه » وهو رد على الفلاسفه على طريقة الغزالى واستقر فى دمتىق حتى وفاته ١٣٠٠ه •

كتب أبن عربى أربع مائة كتاب ورساله ، وأعظم كتب ابن عربى « الفتوحات المكية فى معرفة الأسرار المكيه والملكية » وجمع فيه كل ما أورده فى كتبه الأخرى .

والفكرة الرئيسية التى يقوم عليها تفكير ابن عربى هى الزهد والقول بوحدة الوجود والشك الصوفى ومذهب الصوفية فى النفس ، وجمع بين هذه الآراء المتباينة ، ونسقها ، ويرى ابن عربى أن لا دواء يشفى من الحيرة التى وقع فيها الانسان من أفكار الفلاسفة ، لا الزهد والتصوف ، وذاعت آراء ابن عربى فى البلاد الاسلامية وغير الاسلامية .

ينسب ابن عربى الى قبيلة حاتم الطائى ، وهو أبو بكر محمد بن على ويلقب محيى الدين والشيخ الاكبر وابن أفلاطون ، ونشأ فى مرسيه بالأقدلس فى عصر الموحدين ، ونشأ من أسرة متدينة يغلب عليها الزهد والتصوف ، وانتقل فى طفولته الى اشبيليه مع أهله وهناك درس التاريخ والأدب والمقراءات والشعر ، وتولى وظيفة فى بعض دواوين اشبيلية وهو فى شبابه الغض ، ولما توفى والده تأثر لذلك كثيرا حتى تحول الى الله بكليته نهائيا ، ويشير ابن عربى فى بعض كتبه الى الكرامات التى صحبت وفاة والده ، ودخل الحياة الصوفية ، وصار صوفيا ، بعد أن تجاوز العشرين فى حوالى سنة ٥٨٠ ه — ١١٨٤ م ، وفى سنة ٢٨٠ ه — منه ، وحكف ابن عربى بعد أن تحول الى طريق التصوف على قراءة كتب منه ، وعكف ابن عربى بعد أن تحول الى طريق التصوف على قراءة كتب الصوفية وعلى الاجتماع بشيوخ الطريق—ة ، وتلقى الكثير من الآراء الصوفية وعلى الاجتماع بشيوخ الطريق—ة ، وتلقى الكثير من الآراء والأهكار عن المتصوفين الذين اتصل بهم وتعلم منهم الاتصال بأرواح الموتى ، وكان ابن عربى يتصل بالشيوخ والعاماء ، وقد أشادوا بعلمه الموتى ، وكان ابن عربى يتصل بالشيوخ والعاماء ، وقد أشادوا بعلمه الموتى ، وكان ابن عربى يتصل بالشيوخ والعاماء ، وقد أشادوا بعلمه الموتى ، وكان ابن عربى يتصل بالشيوخ والعاماء ، وقد أشادوا بعلمه الموتى ، وكان ابن عربى يتصل بالشيوخ والعاماء ، وقد أشادوا بعلمه الموتية وعدى الموتى يتصل بالشيوخ والعاماء ، وقد أشادوا بعلمه الموتية وعدى الموتى يتصل بالشيوخ والعاماء ، وقد أشادوا بعلمه الموتية وعدى المتوت والموتية والموته والموته والموته والموته ويتصل بالشيون والموته والموت والموته والموته

وورعه وزهده ، وتلفى ابن عربى عن شيحبن متحصصين فى عملية محاسبة الضمير يوميا ولكن طريقتهم كانت مقصورة على المحاسبه على الأفعال والأقوال ، فأضاف اليها ابن عربى المحاسبه على الخواطر أيضا ، وعمل على تكوين روحه منذ سنوات بشبابه بالزهد فى السهوات .

وبعد فترة من الزمن آبر ابن عربى العزلة ، وترك المتسايح وخلا الى المقابر ، يقضى عندها النهار بطوله على اتصال مباسر بأرواح الموتى ، كان يجلس على الأرض باكيا ، متأملا فى فرده الله وفوته ، متؤملا فى قضية الحياه والموت ، وبذلك اشتد ايمانه بالمطواهر المارقه فى الحياة الصوفية ، وشاهد بنفسه كرامة قدمها صوفى ، وهى عدم الاحتراق بالنار ، وكان ابن عربى يرى فى المنام ما يتحقق فى اليوم التالى ، الأمر المذى أثار دهشة أهل اشبياية ، واعتقادهم فى ولايته ،

وأتم ابن عربى تكوينه الصوفى تحت اشراف جميع الشيوخ الدين التصل بهم ، وكان يقضى أياما كثبرة فى مسجد الزبيدى يصحبه أبى يحيى الصنهاجى الضرير — صاحب الكرامات الذى علمه أن يصبر على اضطهاد العامة ، مخفيا الولاية ، وتعلم الفائدة فى حياة التجوال بالنسبة الى الصوفى ، واتصل بالصوفيه رجالا ونساءا وقد صحب الصوفيه فاطمة سنتين متتاليتين ، مريدا وخادما ، وعاش معها عيشة طاهرة فى كوخ من القصب ، بناه هو نفسه فى اشبيلية ، ليتعود حياة العزلة ، ويشاهد عن قرب الطواهر العجيبة ، التى كانت تصدر عن فاطمة ، وحضور الجن حينما تدعوهم ،

وبعد أن تعمق ابن عربى فى دراسة التصوف ، جال فى الأرض ، وكانت حياته سياحة مستمرة ، طاف بلاد الشرق والغرب ، متعلما ومعلما ومعالمته ومناقشا ، وبدأ جولاته فى قرى الأندلس ومدمه ومن البلاد التى زارها ، مدينة الزهراء \_ قرب قرطبة \_ وهى التى شيدها عبدالرحمن الناصر ، أوحت اليه أطلالها بتأملات حزينة تبكى من شيدها وبناها وأقام صرحاها ، ذكر فى ذلك أبعاتا :

ینوح علیها الطیر من کل جانب فیصه آهیسانا وحینا یرجسع فخاطبت منها طائر ا متغردا له شرون فی القلب وهو مروع فقلت : علی ماذا تنوح وتشتکی فقال : علی دهر مضی لیس یرجع

ورأى فى منامه أسماء الصوفية فى عالم الاسلام ، واشتهر أمره بصفته صوفيا فى بلاد الأنداس ، ولجأ اليه التبيوخ ، يسألوه الرأى فى المسائل الضوفية ،

ويبدو أن روح ابن عربى القلقة لم تقنعه بحدود بسلاده الضيقة فارتحل منها الى افريقية قبل سنة ٩٠٠ ه - ١١٩٣ م ، وكان هدفه الرئيسي أن بلتقي بالسيخ الاشبيلي ابن مدين ، الذي أقام مدرسه صوفية فى مدينة بجاية منذ عدة سنوات ، ويتسير اليه ابن عربى بوصفه شيخه ، وأورد فى كتبه كراماته ورؤاه ومناقبه ومذاهبه ، ولم يقم ابن عربي كثيرا في بجاية ، ورحل الى تونس سنة ٥٩٠ هـ ١١٩٣ م ، وهناك اكرمه حاكمها ، وأنزله منزلا جليلا من الاكرام والتبجيل والاعزار ، ويقول ابن عربى بأنه فى أثناء اقامته بتونس تجلى له الخضر من جديد ف ليلة قمرية كان ابن عربى يستريح فيها من دراساته ومجاهداته الصوفية ، ومن بين أسباب زيارته لتونس حرصه على لقاء صوف خبير هو أبو محمد عبد العزيز ، ولم يلبث ابن عربى أن غادر تونس عازما على السير بحذاء الشاطىء حتى يباغ اسبيلية لان الاضطرابات السياسية فى شمال افريقية جعلت من الصعوبة عليه البقاء فيها ، وعاد الى الأندلس، ونزل فى ميناء طريف ، ثم عاد الى سبيلية ، حايث وقعت له كرامة جديده أعجبت من كان شاهده ، وثبت ذلك اعتقاد الناس فيه ، فقد قيل بأن ابن عربى قد الف قصيدة فى ذهنه لم ينسخها ، ولم بقرأها لاحد من الناس ، ورغم ذلك فقد أنشدها نسخص لا يعرفه ٠ وفى سنة ٥٩١ هـ ١١٩٤ م ، عاد ابن عربى ألى بلاد المغرب ونزل فى ماس ، واتصل بالمسايخ والاخوة فى طريق الله الذين سيتردد عليهم كثيراً فى السنوات التالية ، منهم صوفى أغاد ابن عربى فى علوم السحر ، وتتبأ بعض الشيوخ هناك بانتصار الموحدين فى موقعة العقاب سنة ١٩٥ هـ ١١٩٤ م الأمر الذى شجع ابن عربى على العودة الى الأندلس، ونزل فى شبيلية عند أحد أصدقائه ، وأقبل عليه الناس من كل مكان ، حيث ازدادت شهرته ، وأقبل الناس على قراءة كتبه ، والاستفادة منها ، وعاد شيخنا الى ماس سنة ٩٥٠ هـ ١١٩٥ م ، وعكف على الدراسات والمجاهدات هناك ، وكان يجلس والمجاهدات هناك ، وكان يجلس والمجاهدات هناك ، وكان يجلس فى أحد بساتين فاس ، وياتف حوله تلاميذه ، فيستمعون الى محاضراته فى الصوفية ، واتخذ لنفسه آراء مستقلة ، ودحض آراء بعض المسايخ ،

وقد نال ابن عربی شهرة كبیرة بین تلامیذه ... لكن حكام الموحدین كانوا بیغضونه ، ویخشون علی حكمهم من الصوفیة ومن ثوراتهم ، وقد جری حدیث بین ابن عربی والسلطان یعقوب المنصور ، یدل علی ذلك ، فقال السلطان لابن عربی : ذل من لیس له ظالم یعضده ، فقال له ابن عربی : وصل من لیس له عالم یرشده ، فقال : یا آخی : الرفق فقال ابن عربی : ما دام رأس المال محفوظا ، یعنی الدین ، فقال : صحقت ، وسحکته عنه ،

لذلك رأى ابن عربى مغادرة المغرب نهائيا حتى ينال فى المشرق من المظوة والتقدير ما لم ينلهما فى المغرب، وفى أثناء مغادرته للمغرب تجاى له الخضر للمرة الثالثة ، وهو يسير فى الهواء بحضور ناس آخرين ،

وفي منة ٩٥٥ هـ - ١٢٠٠ م ، توجه ابن عربى الى مراكش - عاصمة دولة الموحدين - بصحبة الصوفى أبو العباس السبتى ، وبينما ابن عربى فى مراكش ، اذا برؤيا يراها ، تطلب من ابن عربى الرحيل الى عاس للقاء محمد الحصار ، ويرحل معه الى الشرق ، الذى أخبره هو أيضا أنه رأى هذه الرؤيا ، وارتحل الرجلاني ألى تلمسان ، وأقبل ابن

عربني الى بجاية سنة ١٩٥ هـ وواصل ابن عربي رحلته ، فتوقف في تونس وفنيها وصل الى درجة من أعلى درجات السلوك ، وأقام ابن عربى في تونس تسعَّة أشهر الا قليلا ، ثم استأنف الرحلة الى الشرق ، وفقد صاحبه محمد الحصار أثناء الرحلة ، ومر بمصر ولم يقم طهويلا بها ، وَاسْتَأْنَفُ النَّسِيرُ اللَّي غَايِتَه ، اللي مكة الكرمة وبلغها سنة م٥٩ ه ، وذاع صيبته في هذه الدينة المقدسة والتف حولة الصالحون والعلماء والزهاد . وأستقرت حياته نسبيا سنة ٥٩٨ ه ، ونشط نشاطا كبيرا ف مجال التَّأَلَيف والتصنيف ، وفي سنة ١٢٠١ م ، صنف كتاب- « مشكلة الأتوار فيما روى عن النبني من الأخبار ، وفيه جمع أربعين حديثا بأسانيدها المتصلة حتى الله ( أتعاديث قدسية ) وفي الطائف ألف كتاب « حيلة الأبدال » وكان الطواف في البيت العتيق بحياته ينشىء في روحه رؤى وتجليات كثيرة فظهر له بعض الصوفية الذين ماتوا منذ قرون أثناء طوافه وتجدِث معهم ، وتنبأ بوقوع كارثة في اليمن ، وفعلا حدثت وهبت عليها ربيح عاتية ، قاسى منها اليمنيون الكثير وحدثت كوارث وأوبئة في بالد المجاز أيضا ، الا أن هذه المسائب لم تزعزع ايمانه ، وصنف في أثناء ذلك كتاب « الدرة الفاخرة ، ووجهها الى صديقه في نونس وفيها تراجم لشبيوخه في المنصوف في المنصرب ، والذين أفهاد منهم في حياته الروحيسسة ه

وفى سنة ١٠٠٠ هم يشرع فى الترحال والتجوال ، وفى سنة ١٠٠٠ هم ١٢٠٤ م يمر ببغداد ، ويقيم بها عدة أيام ، وغادرها التى الموصل ، لزيارة أخد شيوخ الصوفية ، وكان لهذا الضوف به كما يقسول ابن عربى بستان خارج الموصل ، وفى هذا البستان ظفير ابن عربى بشرف تلقى خرقة الخضر لثالث مرة من يدى ابن جامع الذى تلقاها مباشرة من الخضر ومن هذا المتاريخ أصبح أبن عربى يعتقد فى الأهمية الكبرى لهذا الرسم من مراسم الصوفية ، وأوصى بذلك المريدين ، كدواء ناجح الملاج الأفات الأخلاقية ،

<sup>. (</sup>١) انظر كتساب لأ لبن عربي ، للاستاذ الدكتور عبد الرحين بدوى -

وفى سنة ٩٠٣ هـ ١٢٠٦ م ، ارتحل ابن عربى الى مصر ، وكانت جمساعة من الصوفيسة من أصحاب ابن عربى ومريديه قد أقاموا فى بيت بزقاق التناديل بالقاهرة ، فانضم اليهم ابن عربى وقضى معهم الليالى فى العبادات والمجاهدات واتيان الكرامات العجيبة ، وكانوا يقضون أوقاتا فى الظلام ، فيعتقدون بانبعاث أنوار منهم تبدد نسور الظلام ، وفجاة تجلى لابن عربى شخص رائع الجمال ، ألقى اليه بكلمات فى غاية الحسن يوحى فيها من الله بأمور تتعلى بالاتحاد الصوف ، معناها بدل على وحدة الوجود .

ولم يرض شيوخ السنة عن آراء ابن عربى ، فاتهموه بالكفر والألحاد ، وطالبوا بقتله ، واضطهد ابن عربى عقب ذلك وتجادل شيوخ الفقه حول آرائه وحقيقة ايمانه ، ولقد دخل ابن عربى من قبل مع فقهاء السرق والغرب فى مجادلات حول آرائه وأفكاره ، ومن حسن حظ ابن عربى أن الملك العادل الايوبى لم يستمع الى نداءات الفقهاء بسجنه والتخلص منه •

ولم يؤثر هذا الاضطهاد على الذهب الصوفى لابن عربى ، بل زادت حماسته ، ولم يلبث أن غادر القاهرة الى الاسكندرية ، ومنها ذهب الى مسكة ، وظل بها حتى سسنة ٢٠٤ هـ ١٢٠٧ م ، لكن السسماء الى مسلاجقة الروم ، وأمرته بالسياحة الى قونية ، وكانت عاصمة دولة سسلاجقة الروم ، وأتصنل بالسلطان كيكاوس الأول سنة ٢٠٧ هـ ١٢١٠ م ، وأنزله السلطان السلجوقى فى دار نليق به ، وأقام فيها بعض الوقت ، وأهداها ابن عربى صدقة الى أحد السائلين ، وفى هذه الفترة الهادئة من حياة ابن عربى استأنف التأليف والتصنيف ، فكتب كتابين هما : « مشاهد الأسرار » و ق ورسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار » ، وفى أوقات فراغه كان يجتمع بالصوفية الذين يريدون من الأسرار » ، وفى أوقات فراغه كان يجتمع بالصوفية الذين يريدون الانتفاع بتعاليمه والاقتداء به ، وكان له تلاميذ يشهدون له بالولاية ،

<sup>(1)</sup> انظر المصدر السابق .

ويقولون بأن ابن عربى كانت تظير له تجليات سماوية للأرواح النبوية ، على هيئة جسمية ، أو تتحد بروح ابن عربى فى مشاهد وجدانية خارقة ، وشاهد الناس كراماته فآمنوا به واعتقدوا فيه ،

استأنف ابن عربی رحلته فی آسیا الصغری وأرمینیة وفی خال رحلاته اتصل بالصوفیة ، وفی سنة ۲۰۸ ه – ۱۲۱۱ م عاد الی بعداد للاتصال بالصوفی الشهیر شهاب الدین عمر السهروردی وکان صاحب مدرسة فی الوعظ والمجاهدات الصوفیة ، وشیخ مشایخ الصوفیة ، وذاع صیت ابن عربی فی بغداد حتی التف حوله الصوفیة ، وکان یمشی فی شوارع بغداد محاطا بتلامیده ومریدیه حتی علت مکانته علی مکانة الخلیفة الناصر •

وعاد ابن عربى الى مكة فى سنة ٦١١ هـ ١٢١٤ م ، وعكف على العبادة المعتادة فى الكعبة ، وكتب شرحه على « ترجمان الأسواق » وقد رد فى هذا الكتاب على مزاعم المفقهاء الذين هاجموا بعض أسعاره لما فيها من لهجة حسية شهوانية تشيع فى قصائده دون أن يدركوا معانيها الصوفية ، وعاد الى آسيا الصغرى وتنبأ بانتصار كيكاوس فى أنطاكية في قصيدة كتبها للسلطان جاء فيها :

قصدت بسلاد الكفر نبعى فتوحها فابشر ، فال الروم فيك لفى خسر رأيت لكم رؤيا تسدل على النصر وفتح بسلاد الكفر والقتل والأسر اذا جساء نصر الله والفتح فلتجسد بصالك من خير على العسر واليسر

وقد لقى ابن عربى الحفاوة والتكريم من سلاطين وملوك عصره مثل الملك الظاهر مصاحب حلب موضع كل ثقتمه فى ابن عربى ، وأفرد لابن عربى بيتا خاصا ، وكان أهمل حلب يوسطونه لدى الملك فى قضاء حوائجهم ، والملك لا يرد له طابا وزاد نفوذه على نفوذ كبار رجال الدولة

والفقهاء ، ودارت بينه وبين الفقهاء مجادلات كثيرة حول التصوف •

وکان ابن عربی یحصل من أسد الدین شیرکوه ــ سلطان حمص ــ سنة ۱۳۲۷ هـ - ۱۲۳۹ م کل یوم علی مائة درهم ، فکان یتصدق بها •

كتب ابن عربى أكثر من أربعمائة كتاب ، ولم تكن هذه الكتب تتمسى مع العقل والمنطق ، لأنه لم يستطع التخلص من تأثير الوحى الالهى الذى كان يملى عليه ما يجب أن يكتبه أو لا يكتبه ،

واشتد به الرض نتيجة كثرة أسفاره ، واقامته في بعض الاوقات فى بلاد شديدة البرودة ، ومجاهداته الروحية ، وفى مرضه صدنف كتابع « الحكمة الالهية » وهدا الكتاب على نمط كتاب « تهافت الفلاسفة » للغزالى • وقد مرض فى أثناء تأليفه لهذا الكتاب ، وام يسمح له مرضه بالتفكير أثناء وضع الكتاب في السائل الطبيعية ، فألهمه الله حلها دون تفكير ولا تأمل ولا نظر ، وفي سنة ١٢٠ هـ ١٢٢٣ م استقرابن عربي في دمشق وكان في الستين من عمره ، ولم يفادرها حتى وفاته • وبالغ الملك المعظم ابن الملك الكامل في اكرامه ، وكانت صلته بابن عربي صلة المريد بالشيخ ، وقد تعددت تجلياته في السنوات الأخيرة من حياته، وانقطع فترة في صحراء خارج دمشق • ويقول أبن عربى : بأن النبي ظهر له سنة ١٢٧ه ، وسلمه كتابا سماه « فصوص الحكم » وأمره باذاعته ونشره بين الناس لما فيه من كمال صوفى ويعرض فى هذا الكتاب أغرب نظرياته فى وحدة الوجود على هيئة الهامات يعزوها على التوالي الى تعليم السبعة وعشرين نبيا الرئيسيين بين الأنبياء الذين يعتز بهم الاسلام ابتداءا من آدم وانتهاءا بمحمد ، وأقبل طلاب ابن عربى على دراسة هذا الكتاب والتعليق عليه ٠

ويعتقد أنه ألف كتاب « الديوان » بعد سنة ٦٣١ ه - ١١٢٢ م وتتجلى فى قصائده فى الديوان لهجته عن الوجد الصوفى ، ويعتقد أن

<sup>(</sup>۱۱) انظر الرسالة القيهة التي كتبها الدكتور عبد الرحمن بدوى من أبن عربي .

ابن عربى أتم فى تلك الفترة كتابه الاكبر « الفتوحات المكية » وقد استغرق تأليفه بضع سنين ، وهذا الكتاب خلاصه شاملة لكل مؤلفاته بما فى ذلك قصائده الشعرية ، وقد وضع هذا الكتاب بعد أن زار القدس والمدينة ، وزار مكة لأول مرة ، وفتح الله عليه عند طوافه ببيته الحرام ، ومن هنا جاعت تسمية الكناب « الفتوحات المكية فى معرفة الأسرار المالكية والمكية ، ويذكر فى مقدمة كتابه أن الرسول ظهر له فى المنام ، ولقنه خطبة طويلة من وحى الروح القدس .

وقد شرح الصوفية هذا الكتاب ، ونال شهرة واسعة بينهم ، واعتقدوا بما فيها من آراء وأفكار صوفية ، وم نكتب ابن عسربى فى التفسير كتاب « اتفسسير الكبير » ولم يتمكن من اتمامة ، ثم كتاب المعروف « تفسير الشيخ الأكبر » وهو تفسير رمزى صوفى للقرآن وأطلق فيه العنان لأتأويل الرمزى المستور ، وله رسائل لأهل الطريق ، توضح لهم الأسلوب الواجب اتباعه .

وعاش ابن عربى فى هدوء شديد فى دمشق فى أيامه الأخيرة مع أسرته ، وكان موضع تقدير الناس حكاما ومحكومين ، وكان الملك الأشرف ابن الملك العسادل يحضر دروسه ، وتلقى الاجازة منه برواية كتبه ، وكان قاضى الشافعية يخدمه خدمة العبيد تقديرا واجلالا له ، وقام القاضى ابن زكى بترتيب معاشسه فى دمشق ، نازئين درهما كل يوم ، وأنزله فى منزله .

وعاش ابن عربى فى شيخوخته يصنف مصنفاته حتى وفاته سينة ١٣٨ هـ ١٢٤٠ م وقد المترب من المنمانين ، ودفن قرب دمشق فى قرية الصالحية على سفح جبل قاسيون ، يعتقد الناس ، أن الأنبياء زاروه خصوصا الخضر .

وقد ظلت شهرته بعد وفاته قائمة ، ونسب اليه الصوفية وأتباعه الكرامات والأساطير ، وأمر السلطان سليم الثانى سنة ١٥٧٩ م ببناء مسجد باسمه ، ومدرسة كبيرة على ضريحه ورتب الأوقاف عليهما .

ولا ترال كتب ابن عربى حتى يومنا هذا فى المكتبات العربية ، ويقبل على قراعتها ودراسستها الصوفية والدارسسون ، وانطرق الصوفية فى الشرق الاسلامى تستلهم القواءد العمليه والنظرية فى تصوف ابن عربى .

ومن أهم آراء ابن عربى ، وحده الوجود : ويفسرها الدكتور بلاثيوس (۱) بقوله : اذا كان العالم يصدر عن الله ، والمخلوقات هى علامات وآثار وتجليات له ، واذا كان الجوهر أو الحقيقة العددية الكون واحدة ، هى الحقيقة الألهية ، واذا كان لا يوجد خارجها غير ظواهر هى بمثابة أعراض لها ، فمن الواضح أن ادراك هذه الوحدة في الوجود ينبغى أن يكون المطلب الأسمى للتصوف : فالنفس ، بعودة مثالية ترجع الى الاتحاد بالله الذى صدرت عنه ، ويقول ابن عربى فى نظرية بأن الحلول ( وحدة الوجود ) ليس سبيها بوحسول الجسم بالدسم ، أو العرض بالعرض أو العلم بالمعلوم ، أو الفعل بالمعول، بل الاتحداد أو الوصول متخيلا أكثر منه حقيقا ، ويشاهد الصوف محبوبه بالقرب منه على نحو كأنه يشاهده بعينيه ، ويشاحد الصوف الوصول بتجربة ألطف وأعذب من الوصال الجسمانى ، لأن الله روح مض فلا يمكن للانسان أن يتصل به الا عن طريق التخيل ،

<sup>(</sup>۱) ابن عربی حیاته ومذهبه ص ۲۵۲

# الفضال المابع مملكة غرناطة ونهاية الأندلس

## مملكة غرناطية

## أو دولة بني الاحمس

كانت مملكة غرناطة البقية الباقية من ملك العرب فى أسبانيا ، بعد أن فقد العرب أملاكهم فى أسبانيا ، ودالت دولتهم ، واستولى الأسبان على بلدانهم ، البلدة تاو الأخرى ، وفيما بين ١٢٣٨ م ( ١٣٦ ه ) و ١٢٦٠ م ( ١٢٦٠ م ) فتح فرديناند ملك قشتالة وجايم الأول ملك أرغون مدن بلنسيه وقرطبة واشبيلية ومرسيه ، ولم يبق للعربسوى غرناطة ، وقدر للعرب أن يستمروا فى غرناطة قرنين ونصف قرن ،

وكان للعرب في غرناطة جيش قوى ، واجتمع بهذه البقعة الحصينة المسلمون الذين فروا من المدن الأخرى التي استولى عليها النصارى ، وتجمعوا في غرناطة ، وتحصنوا بهذه البلاد التي يحيط بها العدو من كل جانب ، وكانت غرناطة تؤدى اتاوة سنوية لملك قشتالة حتى تؤجل مصيرها المحتوم قدر استطاعتها. •

أسس دولة بنى نصر فى غرناطة ابن الأحمر ــ وهو عربى الأصل لشفرة فيه ، سمى بهذا الاسم ، وكان قوى الشكيمة شجاعا ، غير أنه لم يستطع مقاومة فردناند ، فدان له بالولاء وأدى له جزية سنوية ، واتبع هذه السياسة مع أبنه الفونسو ومضت فترة من الوقت ، تـرك فيها النصارى هذه الملكة الاسلامية وشأنها ، وانصرفوا الى توطيد ملكهم ، وابعاد الدخلاء عن بلادهم •

ازدهرت العلوم والفنون في غرناطة فى فترة الهدوء هذه وذاعت شهرة مهندسيها وبنائيها فى انحاء أوربا ، وهم الذين سيدوا الحمراء ( نسبة الى لون التربة التى أنشئت عليها ) وأنشىء قصر الحمراء فوق أرض مرتفعة تحيط به قمم جبال عالمية صعبة المنحدر ، وحصن القصر

بأسوار غطيت بالمرم ، وسيدت عند كل مسافه حصون تشرف عليه ، وزينوا حيطانها بالزخرف الذهبى البديع ، وزينوها بالأسكال المصبوبة ذات الهندسة العربية الفائقة ، وتحيط بها البساتين والحدائق والجداول مما يبعث في النفس البهجة والمتعة ، وفي حدائقها أشجار الكروم والبرتقال،

وكان من العجيب أن يعيش العرب في غرناطة قرنين من الزمان أو أكثر ، والعدو يحيط بهم من كل جانب ، ولكنهم شعروا بقرب زوال دولنهم فى الربع الثالث من القرن الخامس عشر وازدادت قوة النصارى الاسبان الاتحاد بين مملكتى قنستاله وأرغون بنزويج فرديناند من ايزابيلا وكانهذا الاتحاد نذير الخطر على بقاء المسلمين في آخر معاقلهم بالأندلس ، وكان يلى حكم غرناطة في هذا الحين مولاى على أبو الحسن عوكان شديد البأس ، قوى الشكيمة ، وعقد العزم على محاربتهما مهما كانت التضحيات، ولم يأبه بما بلغاه من قوة ، ورفض دفع الأتاوة ، لفرديناند ، وهي التي اعتاد أسلافه أداءها ، ورد في كبرياء على رسسالة فرديناند : ان دار الضرب لا تطبع نقودا ، ولكنها تطبع سيولها ، وهـذا الرد اشارة الى استعداده وتصميمه لحرب الأسبان • وشن غارة على المسيحيين في قلعة الصخرة في ليله سُديدة البرودة وقد فزع أهلها من هول الغارة ، وساقهم جميعا الى غرناطة كما يساق العبيد ، وأبقى بالمدينة والقلعة حراسا أسداء، ودخل غرناطة مزهوا بنصره ومحملا بالأسلاب والغنائم ، ودخله الأسرى من الرجال والنساء والأطفال المدينة كما يدخلها قطيع البقر ، ولكن هذا الأمير بعماء هذا عجل بمصير بلاده المؤلم ، فكان لا بد للنصارى من الانتقام ، وفعلا استواني مركيز قادس على حصن الحمه عنوة، وبسببهذا الاستيلاء تمكن النصارى من وضع حامية قوية فى قلب بلاد المسلمين ، وعلى مسافة قصيرة من غرناطة نفسها ، وحاول أبو الحسن عبثا استرداد هذا الحصن • وكان هذا الحصن نذير الخطر وبداية النهاية لغرناطة • وقال بعض المعاصرين ان مفتاح غرناطة فى أيدى الكفار • ومنذ ذلك الحين أصبح هذا المحصن شوكة في جبين ملوك العرب ،

وتبادل الفريقان العرب والاسبان شن الغارات والأعمال التخريبية

في أراضيهم ، ولم يكن من نتيجتها سوى الدمار وتوقف الساط الاقتصادى ، وفي النهاية أعد النصارى جيشا كبيرا بزعامه مركيز قادس الهاجمة غرناطة ، ولكن الزغل قائد العرب مزق جيشه كل ممزق ، وفر النصارى لا يلوون على دار وفي غضون ذلك اغتصب عبد الله ملك غرناطه من أبيه ، وشن غارة فاشله على النصارى ، وعادت فلول جيشه مهزومه الى غرناطة ففزع أهلها ، ودب في نفوسهم الياس ، وقبض على أبى عبدالله في هذه الموقعة ، وسيق أسيرا الى قرطبة ، وعاد مولاى أبو الحسن الى ملكه ، ولكن دب فيه الضعف بسبب شيخوخته ،

### سيقوط غرناطة:

كان أبو عبد الله مترددا شؤم الطالع ، وقد استغل النصارى ضعفه فأحسن فرديناند استقباله ، ودارت مفاوضات بين الرجلين حول خلع أبيه ، وفعلا أطاق فرديناند سراح أبي عبد الله ، وعاد الى غرناطة لانتزاع الملك من أبيه ، وتيسير استيلاء النصارى على بلاده ، وتحصن أبو عبدالله بحصن القصبة ، واتخذه قاعدة اشن الهجمات على أبيه ، وكان لهذا الموقف السيء أثره في سقوط غرناطة ، الابن يحارب أباه لصالح العدو، وأصبح لغرناطة سلطانان ، أحدهما أبو عبد الله ، المنكود الحظ في ميداني السياسة والحروب ، والبغيض الى العرب لأنه ألعوبة في أيدى أعدائهم ، والثاني أبو الحسن ، أو هو على الأصح أخوه الزغل ، لأن السلطان قضى بقية أيامه في حزن بسبب موقف أبنه الانهزامي ، وفقد بصره ثم مات ،

وكان الزغل -- آخر ملوك غرناطة الأقوياء -- وقضى فترة من حديه يحارب ابن أخيه أبا عبد الله ، وهكدا انقسم البيت الحاكم على نفسه وكان الأمراء يحاربون بعضهم بعضا ، ويستعينون فى خصوماتهم بالعدو ، وقصرت فترة حكم السلاطين ، وكان أهل غرناطة يبقون على السلطان الذى يحارب ، ويعود محملا بالأسلاب والغنائم ، أما السلطان الدى ينهزم يعزلوه ، وانتهز النصارى فرصة ضعف غرناطة ، وضعف سلاطينها، وما زالوا يشنون عليها الغارات وتم استيلاء فرديناند ورجاله على القسم

الغربى من الملكة ، ونقصت أطراف غرناطة قليلا قليلا ، وسخط الغرناطيون على الزغل لأنهم لم يتحملوا كلهذه الهزائم ، ودعوا أبا عبدالله مرة ثانية الى مدينتهم فلم يستطع النبات وحده أمام عمه الزغل ، فاستعان عليه بالمسيحيين ودخل غرناطة ، وحكمها ، وحاول الزغل صد المسيحيين عن مالقه ، وكان البارود قد استخدم فى الحروب فى ذلك العصر، وواصل النصارى شن الهجمات على قلاع مالقه الحصينة ، اجتمع الفرسان الاسبان حول مالقه وحضرت الملكة ايزابيلا بنفسها ، فأثار حضورها حماس الفرسان والجنود .

وبعد حصار طويل ، قاس فيه أهل مالقه الجوع والبؤس والحرمان ، حتى استسلمت مالقه ، وقد أذلهم الأسبان ، وطالبوهم بأن يفتدى كل واحد نفسه بغدية كبيرة ، والا وقع فى الأسر ، وأمهلوهم ثمانية أشهر ، وأرسل الاسبان أهل مالقه الى اشبياية لخدمة الاسبان فيها ، حتى انقضت الثمانية أشهر ، ومن لم يستطع وقع فى الأسر ، وبذلك أصبح القسم الغربي من غرناطة فى قبضة النصارى ،

بقى الزغل يسيطر على يعض الأراضى والحصون عويواصل فى الوقت نفسه الجهاد ضد الأسبان ، ويشن الغارات على بلادهم ، ولكن فرديناند استولى بعد حصار طويل وخسائر فادحة على حصونه ، وسقطت بلاد الزغل فى يد الأعداء ، وقبض عليه فرديناند ، فأقطعه أرضا ، ولكنه لم ييق طويلا فى هذه البلاد التى ذهب فيها مجده ، وولى ساطانه فباع أرضه، واجتاز البحر الى افريقية ، وهناك قبض عليه سلطان فاس ، فعذبه أشد عذاب ، وسمل عينيه ، وقضى بقية أيامه فى بؤس وشقاء ، ولم يبق من عذاب ، وسمل عينيه ، وقضى بقية أيامه فى بؤس وشقاء ، ولم يبق من ولكن فاته أن فرديناند يتخذه أداة ، وأنه سيلقى نفس المصير ، فلا بقاء لخسسائن ،

واستاء أهالى غرناطة من موقف أبى عبد الله ، ومن خيانته لوطنه وكان يسمع سبه بأذنه ، وكان سعيدا بزوال ملك عمه الزغل ، وبصداقته

لفرديناند • ولم يلبث أن تبين له أن فرديناند كان يستخله فقط للاستيلاء على ما تبقى من مملكة غرناطة ، فأرسل اليه يدعوه الى التسليم بالسروط التي حددها ، وعبثا حاول أبو عبد الله ارجاء هذا الأمر ، لذلك أعلن ابو عبد الله الجهاد ، وشن غارات على أراضي النصاري ، وأحرز بعض الانتصارات ، ولكن كل هذه المحاولات كانت يائسة ، فلم يعد هناك مفر من الاستسلام ، وفعلا خرج فرديناند وايزابيلا سنة ١٤٩١ م (١٩٦ ع) للحرب الصليبية الماتى اعتاداها كل عام ، وعزما ألا يعودا الا وغرناطة في قبضتيهما ، وكان جيس اللك يتكون من أربعين ألفا من المشاه وعشره آلاف من الفرسان • ورأى أهل غرناطة أن الموت في ساحة القتال أفضل من الاستسلام للعدو الذي يريد أن يستولى على أراضيهم ويزيلهم ، وقام فرسان العرب بأروع ضروب الشجاعة والاقدام ، واحرق الملك بساتين ومزارع العرب ، ولما لم يجد العرب فائدة من مقاومة العدو، أغلقوا أبواب مدينتهم ، وقاوم أهل الدينة المحاصرين الجوع ثمانين يوما حتى أهلكهم ، وتوسلوا الى السلطان أبى عبد الله بطلب الصلح وفى ٢٥ نوفمبر ١٤٩١ ، وقعت شروط التسليم ، وبمقتضاه تسلم المدينة الملكين بعد وقت معين ، ودخل الملك المدينة بجيوشه والعرب في حزن على ما أصابهم ، ونصب علم قشتالة وأراغون فوق قمة برج المدينة ، وسلم أبو عبد الله المدينة الى فرديناند وولى منطلقا الى الجبال وعاد الى افريقية هو وقومه وقضى بها ما تبقى له من العمر ، واتبع سقوط غرناطة حملة اضطهاد العرب ، لذلك ثار العرب ، وحملوا السلاح ، واستصدر فرديناند مرسوما يخير العرب بين التنصر أو مغادرة البلاد ، وأعقب هذا غلق المساجد واحراق المخطوطات والكتب النفيسة التي هي عصارة الفكر العربي عدة سنين ، وعذب السلمون أشد العذاب • ويقول لين بول: اننا نامس فضل العرب وعظم آثار، مجدهم ، حينما نرى بأسبانيا الأراضى القاحلة التي كانت ف أيام السلمين جنات تجرى من تحتها الأنهار ، تزدهر بما فيها من الكروم والزيتون وسنابل القمح الذهبية ، وحينما تذكر تلك البلاد التي كانت في عصور العرب تموج بالعلم والعلماء ، وحينما نشعر بالركود العام معد الرفعة والازدهار ٠

## وتلك الأيام نداولها بين الناس .

\* \* \* \* \* \* \*

بلغت الحركة الفكرية والأدبية ذروة ازدهارها فى مملكة غرناطة فى القرن الثامن الهجرى ، وفيه ظهرت طائفة من كبار المفكرين والكتاب والشعراء ، الذين أنتجوا انتاجا علميا بارزا فى مجال العلم والأدب وكان ابن الخطيب أعظم شخصية ظهرت فى ميدان الأدب والفكر والسياسة والشعر والأدب ، ونبغ فى مجالات مختلف فى الطب والفلسفة والشعر ، والدبلوماسية ،

ينسب ابن الخطيب الى قبيلة يمنية ، وفدت الى الأندلس مع الفتح وولدا في مدينة لوشه بالأندلس سنة ٧١٣ هـ ١٣١٣ م ، ونشأ في بيت علم وفضل وجاه ، ونشأ ابن الخطيب في غرناطة وتعلم بها ، وتلقى بها دروسه ، وكانت غرناطة أعظم مركز للدراسات الأسلمية في المغرب الاسلامى ، ويجتمع بها حشد هائل من العلماء والأدباء ودرس لسان الدين الخطيب اللغة والشريعة والأدب في غرناطة ، وكان أبوه ينسغل بعض المناصب الهامة في ديوان الساطان ، وبعد وفاته ، استدعى للخدمة مكان أبيه في ديوان الانشاء واستفاد من وظيفته ، وتعلم فن الكتابة ، ولم يلبث أن شغل منصب رئيس ديوان الانشاء بعد وفاة صاحبه سنة ٧٤٩ هـ - ١٣٤٩ م ومنحه السلطان أبو الحجاج يوسف رتبة الوزارة وألقابها ، وقد نال ثقة الساطان حتى جعله كاتم سره ولسانه ، في المكاتبات السلطانية وصدرت منه خلال تلك الفترة كتابات رائعة ، ولما توفى السلطان أبو الحجاج يوسف ، خلفه السلطان أبو عبد الله محمد المعنى بالله واستمر المحاجب رضوان في رياسة الوزارة ، واستمر ابن المطيب في منصبه معاونًا له • ونال ابن الخطيب ثقة السلطان الغنى بالله ، وأنعم عليه بلقب ذى الوزارتين ، لجمعه بين الكتابة والوزارة ، ولكن ابن الخطيب لم يلبث أن تبدلت أحواله ، وتعرض لمنة ، ذلك أنه في سنة ٧٦٠ هـ ١٣٥٩ م ، فقد الغنى مِاللهُ ملكه في انقلاب دبره ضده أخوه الأمير اسماعيل ، وارتاب السلطان الجديد في ولاء ابن الخطيب، وقبض عليه بتحريض من خصومه، وأمر بمصادرة أمواله وممتلكاته ، وبذلك فقد ابن الخطيب منصب ونفوذه وأمواله • على أن محنة ابن الخطيب لم تستمر طويلا • ولجأ ابن الخطيب في محنته الى بلاد المغرب، وعاش ابن الخطيب في كنف وفي رعاية سلطان المغرب أبى سالم ، والتقى بابن خادون ، وكانت تجمع بين الرجلين على الرغم من فارق السن مشابهات عديدة ، أدبية ومادية ، وكان ابن الخطيب فى طور الشيخوخة ، وابن خلدون في طور التباب ، وكان كل منهما أستاذ عصره ورائدا في الفكر والكتابة ، وكان لكل منهما تأثير واضح في حوادث وسياسة العصر ، وكان كلاهما وزيرا مستبدا ومستشارا لأمراء عصره ، ومحرضاً لهم أو عايهم ، وكان ابن فلدون يشغل فعدول المغرب ما يشغله ابن الخطيب في الأندلس وجمعت ببن الرجلين أواصر الصداقة في البداية ثم فرقت بينهما عوامل الغيرة والتنافس ، وكان كل منهما رغم ذلك يحترم صاحبه ويجله ، وترجم كل منهما للآخر ، وتبادلا طائفة من الرسائل الشخصية والسياسية ، تعتبر من أبدع الكتابات السياسية والادبية في دلك العصر • وأذن ملك المعرب لابن الخطيب في التجول في أقاليم دولته ، وأمر عماله بحسن استقباله ، واكرام وفادته ، وقد وصف لنا ابن الخطيب هذه الرحلة في كتابه « تفاضة الجراب في علالة الأغتراب ، وفقدت بعض فصول هذا الكتاب ه

وتعتبر دولة بنى مرين من أعظم الدول المعربية اجلالا للعام وأهله و ومن أبرز مآثرهم حماية العلوم والآداب ، واجلال العلماء والأدباء وحسن رعايتهم ، ومن أبرز علماء وشيوخ هذه الدولة ، ابن خلدون وابن الخطيب ، وهما أكبر مفكرى القرن الثامن الهجرى •

وكان ابن الخطيب في منفاه في المغرب يتمتع بحياة ناعمة مترفه وكان وقت اقامته في سلا يعيش عيشة الأمراء في قصوره ودياره التي شيدها عوكان السلطان يعدق عليه بصفة منتظمة وقد سعد ابن الخطيب باسترداد المسلطان أبى عبد الله محمد ملكه وبعث اليه يهنئه بقصيدة جاء فيها:

الحسق يعلم ي والأباط ل تسملل والله عبن أحسكامه لا يسمئل

و ا ذ ا المستحالت حسالة وتبدلت
فا لله عسر وجسل لا يتبدل
واليس بعسد العسر موعسود بسه
واليس بعسد العسر موعسود بسه

وشعر ابن الخطيب بعد عودة مليكه الى عرضه فى غرناطة ، ضرورة عودته الى بسلاد الأندلس ، خصوصا وبلاد الغرب قد سسادتها الفتن والاضطرابات ، وشجعه على ذلك أن السلطان محمد الغنى بالله كتب الى وزيره المنفى ابن الخطيب رسالة يطلب منه العودة الى غرناطة ، ونفذ ابن الخطيب أمر سيده ، وعاد الى غرناطة سنة ٣٦٧ م ، وأكرم الملسك وفادته ، ونظم له اسستقبالا رائعا ، ولقبه ذى الوزارتين ، ومعنى ذلك اضطلاعه بمنصبى القيادة والوزارة أى الرئاسة العليا عموما ، ويغدو ف مرتبة الحاجب ، وبمقتضى ذلك أصبح ابن الخطيب ينوب عن السلطان أثناء الغزو في حكم البلاد ، وأن يتولى قيادة الحملات العسكرية أحيانا ، واستطاع ابن الخطيب التخلص من منافسة عثمان بن أبى يجيى ، الذى واستطاع ابن الخطيب بوغر صدر السلطان فى استرداد ملكة ، وما زال ابن الخطيب يوغر صدر السلطان على منافسه حتى نكل به وأسرته ،

وفي غضون ذلك وهد على الأندلس ، ابن خلدون ، بعد تضاعل نفوذه في بلاط هاس ، فغادر المعرب الى الأندلس سنة ٧٦٤ ه ، ولجأ الى غرناطة ، وكان ابن خادون يقوم بخدمة السلطان الغنى بالله أثناء اقامته منفيا في هاس ، لذلك كان ابن خلدون يتطلع الى نيل مكانة كبيرة في غرناطة من السلطان الفنى بالله ، وقد أكرم السلطان ووزيره ابن الخطيب وفادة ابن خلدون واختاره الفنى بالله ليكون سفيره لدى ملك قشتالة ، ليتم معه المجلح بين غرناطة وقشتالة ، ونجح ابن خلدون في مهمته وبالغ السلطان في اكرامه ، وعاش المؤرخ في غرناطة في أمن ورعاية مع أسرته ، ولكنه شعر بتغير السلطان وابن الخطيب عليه ، ويبدو أن ابن الخطيب قد شعى على نفوذه في الدولة من ابن خلدون ، لأنه يعرف قدره وبراعته خشي على نفوذه في الدولة من ابن خلدون ، لأنه يعرف قدره وبراعته

السياسية والعلمية ومكانته التى نالنا فى الدولة ، وتقدير السطان الكبير لله فأوغر ابن الخطيب صدر السلطان على دنافسه فىالسلطة ، ابن خلدون باعراض السلطان عنه ، وفى نفس الوقت تلقى دعوات من حكام المعرب بالمقدوم، فقرر العودة الى المغرب ، وأذن له السلطان ، وغمره بصلاته ، وودعه وشيعه معززا مكرما ، وعاد ابن خلدون الى بجاية ،

أما ابن الخطيب فقد ضاق ذرعا بالحياة السياسية والعمل السياسي لذلك تطلع الى العودة الى حياة العزلة في سلا ببلاد المفرب • `

وكان ابن الفطيب - على حسب قوله - هدفا لحملات خصومه ، ولم يكن يتمتع بحب الكثير من الناس ، لذلك سئم الحياة المسلطانية والمسئوليات السياسية ، ومظاهر الترف والنعيم ، ورغب فى ازهد والعزلة ، وطلب من السلطان أن يأذن له فى الحيج وكان يفكر فى مفادرة الأندلس نهائبا ، وكان استبداد ابن الخطيب بالنفوذ والسلطان فى الماكة الأندلسية ، سببا فى نفور الناس منه ، وسعى بعض رجال الدولة لدى السلطان بالنيل منه والتخلص منه وفعلا نجحت مساعيهم ، وتغير السلطان منه ، وساء وضع ابن الخطيب سنة ٢٧٧ه ، وقد مهد ابن الخطيب سر المفادرة الأندلس ، والذهاب الى المغرب ، فاتصل باسلطان المرينى عبد العزيز ، فأبدى هذا الأخبر ترحيبا بمقدمه وكانت العلاقات المرينى عبد العزيز ، فأبدى هذا الأخبر ترحيبا بمقدمه وكانت العلاقات بين مملكتى غرناطة وبنى مرين فى فاس قد ساعت ،

تحين ابن الخطيب الفرصة ، واستأذن الساطان الغنى بالله بالرحيل الى المغرب لتفقد الثغور المغربية ، فأذن له وخرج من غرناطة مع واده على ، وكان من خاصة السطان والمقربين اليسه ، وفى قلة من الفرسان ، وسار فى صحبه نحو الجنوب ، فلما وصل الىجبل طارق — وكانت يومئذ من أملاك بنى مرين ، دخاها وأبرز الى عالما المريني عهد السطان عبد العزيز ، فأكرم وفادته ، ونقله الى سبته وهنساك اسستقبل بحفاوة بالغة سنة ٧٧٧ه ، وأرسل من هناك يعتذر الى عليكه الغنى بالله ، ويطلب منه اعفاءه من مهام منصبه حتى يذاد الى الراحة ،

لم يابث ابن النفطيب أن غادر سبته الى تلمسان ، فأكرم السلطان عبد العزيز وفادته ، واستقر ابن الخطيب فى تلمسان ثم انتقل اليماس، واستكثر من شراء الضياع ، وتأنق فى بناء المساكن ، واغتراس الجنات، وكان الملك الطفل محمد السعيد قد خلف أباه عبد العزيز فى الماك ، وقد الستاء رجال الدولة من هذا العهد الجديد ، ووضع ابن الفطيب فى ذلك كتابا سماه « أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك ذلك كتابا سماه « أثبت أن العالم الاسلامي قد شهد ملوكا صغارا مثل هذا الملك ، وأن ذلك لا يضافه الدين فى شيء ، ويبدأ كتابه بسرد تاريخ الدولة المرينية مند السلطان عبد العزيز ، وهو آخر كتاب وضعه ابن الخطيب قبل مصرعه ، وفيه يروى كيفية معادرته الأندلس ، والتجائه الى السلطان عبد العزيز ، ويدساول أن ييرر لنفسه تصرفه ، ويثبت دسن نواياه ،

وكان ابن الخطيب يسعى الى تحسين العسلاقات بينه وبين أمراء المغرب ، واستقر أخيرا فى ماس ، بعيدا عن الأهل والوطن وكان يحتل فى بلاط بنى مرين مكانة لا تقل عن مكانته فى الأندلس .

قضى ابن الخطيب شسيخوخته فى سسلام وهدوء ، ولكن فرار ابن الخطيب من الأندلس ، لم يهدى من ثورة خصومه ، بل استغلوا هذا الحدث للنيل منسه ، ولوثوا سمعته فى الأندلس والمعرب ، واتهموه بالزندقة والكفر بالاسسلام حتى يتخلصوا منه بسهولة ويسر ، وأولوا بعض كتاباته بحيث نتمشى مع مزاعمهم واتهساماتهم ، وخصوصا ما جاء فى كتابه « روضة التعريف بالحب الشريف » وقالوا أن بعض عبارات هذا الكتاب تتضمن طعنا فى النبى ، والقول بالحلول ، وسلوك عذاهب الفلاسفة المحدين ، ولم يقف خصوم ابن الخطيب عند هذا الحد من الاتهام بل تجاوزه الى مؤلفات ابن الخطيب الأخرى ، فقد زعموا أن مؤلفات ابن الخطيب التاريخية ، ولا سيما كتاب « الاحاطة فى أخسار غرناطة ، وما الشنمات عليه من تراجم الأحياء المعاصرين ، والأموات الأقربين ، وما يتخللها من الطعن والقدفة ، في حق الكثين والأموات الأقربين ، وما يتخللها من الطعن والقدفة ، في حق الكثين

منهم انما هى من قبيل الغيبة المحرمة ، وكان تلميذ ابن الخطيب وخلف فى الوزارة ، أبو عبد الله بن زمرك ، أكبر مروج لهده المزاعم ، وتولى صياغة الاتهام عدو ابن الخطيب اللدود ، القاضى أبن الحسن النباهى، وأفتى بوجوب حرق كتبه ، التى تتناول العقائد والأخلاق ، وأحرقت هذه الكتب فى غرناطة فى منتصف سنة ٢٧٣ ه فى جمع من الفقهاء والعلماء ، ووجه القاضى أبو الحسن فى نفس الوقت الى ابن الخطيب فى المغرب ، رسالة شديدة يوجه اليه تهما نسخصية وشرعية ، وى رسالته يعدد عيوب ابن الخطيب ، وما يسند اليه من تهم الانحاد والزندقة ، ويوجه اليه القاضى أبو الحسن فى غرناطة بعد احراق كتبه والزندقة ، ويوجه اليه القاضى أبو الحسن فى غرناطة بعد احراق كتبه بلاط غرناطة أن يبذل مساعيه لدى سلطان المغنى بالله على حكمه ، وفرر ومما زاد وضع ابن الخطيب سوءا ، أن ابن الخطيب حرض سلطان هاس ومما زاد وضع ابن الخطيب سوءا ، أن ابن الخطيب حرض سلطان هاس المنهى على غزو الأندلس ، لذلك زاد حنق السلطان الغنى بالله عليه ،

وأصبح واضحا الآن مصير ابن الخطيب ، ولما اشستدت الحال ، وانتظر كارثة قد تقع به ، وكان الغنى بالله قد ساعد السلطان على الوصول الى ملك فاس مقابل تسليمه ابن الخطيب ولم تمض أيام قلائل على دخول السلطان الجديد فاس ، حتى حرضه وزيره سليمان ابن داود على اعتقال ابن الخطيب ، فقبض عليه ، وزجه في السجن ، وأرسل الى الغنى بالله الخسبر ، فبعث الغنى بالله وزيره أبا عبيد بن زمرك من تلميد ابن الخطيب ليقوم في الظاهر بتهنئه السلطان زمرك مناهيه والمعمل في الواقع على استلام ابن الخطيب واعادته الى المخليب واعادته الى المناس مقبوضا عليه لماكمته بها ،

وعبثا حاول ابن المخطيب الاستغاثة بأصدقائه ، ولكن السلطان أحمد قرر محاكمته فى فاس بالتهم التى وجهت اليه فى غرناطة ، وأهمها الالحاد والزندقة ، وعقدت الماكمة فعالا ، وزج فى السجن ولكن

الوزير ابن زمرك حرض بعض خدمه بقتل ابن الخطيب بالسجن عواحرقت جثته وذلك في سنه ٧٧٦ ه ٠

كان ابن الخطيب من أعظم كتاب عصره ، كان سساعرا فذا وأديبا كبيرا ، ويكتب الشعر في موضوعات متنوعة تنساسب حيساته المليئية بالأحداث والمحن ، ومن أبرز حناباته في النبر المراسيم السلطانية ، التي أصدرها ايام توليه الوزارة ومنها رسائل الى ملوك أسبانيا النصاري وسلاطين المغرب وسلاطين مصر ، وجمع ابن الخطيب عددا كبيرا من هذه الرسائل في كتابه « ريحانه الكتاب ونجمة المنتاب » منها رسائل يصف فيها بعض الوفاع الحربية ورسائل يحت مسلاطين المغرب ومصر على المضامن لمواجهه أعداء الاسلام ، وتعتبر رسائل ابن المخليب السلطانية من اروع نماذج النبر الدبلوماسي في الأندلس والموب الاسلامي بصفه عامة ، في حتابه « الأحاطة » ننبر بعض الرسائل الخاصة التي أرسها الى أصدقاته وزملانه ، وتتجلى فيها حقة المعارة وروعة الأساوب ،

وابن انحطيب مؤرخ بالدرجة الأولى ، ومؤرخ عصره بنوع خاص، وله مؤلفات عديدة تتصل بتاريخ عصره ، ولا سيما فيما يتعلق بدولة بنى الأحمر ، الدى خان ابن الخطيب من كبار رجالها ، وتعتبر هذه المؤلفات أهم مصادر هذه الفترة ويؤخذ عليه هجاؤه لأعدائه بأسلوب متطرف ، ويباغ فى الدح والهجاء ، ولكنه بارع فى تحليله للشخصيات التاريخية والحكم عليها ،

وتميز شعر ابن الخطيب بالتنوع فى المدائح النبوية ومدح السلطان، والزجل والتواشيح ، وكتب ابن الخطيب الكنير من الكتب فى الطب ، وكان طبيبا وفيلسوفا يكتب فى النفس والمساعر الانسانية ، والواقع أن ابن المطيب كان قطب الشعر والنثر فى عصره ، ومحرر النشاط الأدبى فى عصره ، ومعتبر أعظم كاتب كنب عن تاريخ وجنرافية غرناطة وأوصاف فى عصره ، ويعتبر أعظم كاتب كنب عن تاريخ وجنرافية غرناطة وأوصاف حياتها الاجتماعية وترك تراثا فكريا كبيرا فى النثر والشعر والتاريخ

والمجعرافيا والرحلات والبادغة والشريعة والعنوم والأخلاق والدين والنبات والمطب والبيطرة والموسيقى والفن المدربي والسياسة ، ويظهر في هذه المؤلفات العمق وأصالة التفكير والابتكار .

ويتميز منهج ابن الخطيب في الكتابة التاريخية بأنه لا يفتصر على التاريخ السياسي ، انما يكتب عن حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنظم وجعرافية الاقليم ، وبموت ابن الخطيب الحدرت الحركة الفكرية في الأندلس ، وقد نبغ في مختلف الدراسات حتى أصبح أعظم مؤرخ وأكبر كاتب وأفضل شاعر في عصره ، ويمثل التاريخ أعظم وأجل وأكثر مؤلفاته ومن أهم مؤلفات ابن الخطيب التاريحية « الاحاطة فيأخبار غرناطة » وكتاب « اللمحمة البدريه في تاريخ الدولة النصرية » و « طرفة العصر في تاريخ دولة بني نصر » و « رهم الحل في نظم الدول » و « أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام » ر « الكتية الكامنة في أدباء المائة الثامنة » و « ونفاضه الجواب في علالة الاغتراب » وكتاب « ريحانة الكتاب » ويتضمن رسائل تاريخية ودباوماسية ،

ومعظم هذه الكتب نتضمن تاريخ العصر الذي عاشه وترجمه للأعلام من الشعراء والكتاب وقادة الفكر المعاصرين أو القريبين من عصره ، ولكن قلة من هذه الكتب مثل « الاحاطة » وأعمال الأعسلام » تتضمن ناريخا لعصور سابقة •

وتتضمن بعض كتب ابن الخطيب معلومات جغرافية هامنة ، مثل حديثه في « الاحاطة » عن جغرافيية غرناطة ، وله رسالتسان في الأدب الجغرافي الأولى « مغيار الاختيار في ذكر المعاهد والآثار » ويصف لهيها على لسان شيخ رحالة بعض مشاهداته في الأنداس و والثانية رسالة عنوانها « مفاخرة بين مالقه وسال » وهي عبارة عن مقامة مسجعة يفارن فيها ابن الخطيب بين النغرين الأندلسي والمغربي ،

وترك ابن الخطيب تراثا فكريا كبيرا فى مختلف فروع العلم ، وأن كان المكثير من كتبه قد أحرق فى غرناطة ، حينها وجهت اليه تهمة الالحاد والزندقة ، والواقع أنه وضع الكثير من كتبه أثناء منفاه فى المغرب حيب كان لديه متسع من الوقت ،

ومن أهم كتبه التاريخيسة « الاحاطة في أخبال غرناطة » وكتاب « التاج المحلى في مساجلة انقدح المعلى » وهو يحتوى على مختصر لتاريخ مملكة غرناطة منذ انشائها على أيدى بنى نصر وتراجم أعيانها في القرن الثامن الهجرى ، ويترجم ابن الفطيب لنفسه ولوالده ، ولسه كتاب « الكتيبة الكامنة فيمن لقيته بالأندلس من شعراء المائة الثامنة » وكتاب « اللمحة البدرية في الدولة النصرية » وهو مختصر تاريخ بنى نصر ملوك غرناطة حتى سنة ٧٦٥ ه ، وكتاب « رقم الحلل في نظم الدول » وهو تاريخ منظوم للدول الاسلامية وكتاب «نفاضة الجواب في علاقة الاغتراب» وقد أشرنا اليه فيما سبق ، وكتاب أعمال الأعلام وهذا الكتاب هو آخر ما ألفه ابن الخطيب قبل موته ، وكتاب « طرفة العصر في تاريخ بنى نصر » وهو تاريخ آخر الدولة النصرية ، هذه أهم مؤلفات ابن الخطيب التاريخية،

ومن أهم الكتب الأدبية لأبن المنطيب «ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» وكتاب « كناسة الدكان بعد انتقال السكان » وكتاب « معيار الاختيار في ذكر المشاهد والديار » وكتاب « مفاضلة بين مالقه وسلا » وكتاب « ضطرة الصيف في رحلة الشتاء والصيف » يصف فيه رحلة قام بها السلطان يوسف أبو الحجاج في الأندلس وزار فيها عددا من مدن الأندلس • وله الكثير من الرسائل الأدبية تتجلى فيها أفكاره الفاسفية وآراؤه في المتصوف وفي السياسة ومناقشات بين ابن الخطيب وأهل الطريقة وفي الحث على الجهاد ، وله رسائل في الموسيقى والقضاء والحرب وأهل المن والحرف وطوائف الشعب • ورسائل في الرد على بعض خصومه •

ولابن الخطيب دواوين فى الشعر مثل ديـوان « الصيب والجهام والماضى والكهام » و « الحل المرقومة فى اللمع المنظومة » وهى أرجوزة من ألف بيت فى أصول الفقه » و « السحر والشعر » وهو مجموعة مختارة من شعره • و « جيش التواشيح » وجمع فيه أعظم وأجمل تواشيح عصره • وله مؤلفات تضمنت أشعار كبار الشسعراء » وكذلك صنف فى العسسروض •

لابن الخطيب مؤافات في الطب ، منها كتاب « عمل من طب لن حب » ويتناول هذا الكتاب مختلف الأمراض ، وأسباب كل مرض وأعراضه وعلاجه ، ونظام الغذاء الذي يناسبه ويصف مختلف أعضاء الجسم ، وطرق العناية بها .

ولابن الخطيب أرجوزة فى الطب، تقع فى ١٦٠٠ بيت ، وذكر للأمراض المختلفة وطرق علاجها وأسبابها ، وله كتاب « وجز فى الأغذية » ويقع فى نحو ١٢٠٠ بيت ، ويذكر فى الكتاب الأغذية مرتبة حسب حروف المعجم وطباعها ومنافعها ومضارها واصلاح خللها ، وله كتاب « الوصول لحفظ الصحة فى الفصول » كتاب فى علاج السموم ، بالاضافة الى رسائل عديدة فى الطبب .

من هنا نرى أن ابسن الخطيب كان دائرة معارف ، وعالما ومفكرا موسوعيا ، صنف فى مختلف أنهاع المعرفة ، كتب فىالأدب والشعر والفقه والمتاريخ والتراجم والفلسفة والطب ، وترجم لحياته فى خاتمة كتاب الاحاطة ، وهذه المؤلفات المديدة وهذا الانتاج العلمى الغزير يتجلى فيه عمق التفكير ، وقوة البيان وسعة الاطلاع ، وكتب التاريخ لأنه عاصر الأحداث أو كان قريبا منها ، ويعتبر ابن الخطيب خلاصة ما وصل اليه الفكر الأندلسي من قوة وازدهار ، وفى نفس الوقت تضاعل الفكر الاسائمى فى الاندلس بعد ابن الخطيب حتى انكمش نهائيا ،

#### \* \* \*

يقول صاحب كتاب أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر: فلما تمت هذه العقود والمواثيق قرئت على أهل غرناطة سمعوا مافيها واطمأنوا اليها واتقادوا لطاعته كتبوا بيعتهم وأرسلوها الى فرديناند صاحب قشتاله وسمحوا له في الدخول الى مدينة الحمراء والى غرناطة فعند ذلك أمر أمير غرناطة محمد بن على باخلاء مدينة الحمراء فأخليت دورها وقصورها ومنازلها وأقاموا ينتظرون دخول النصاري لقبضها فلما كان اليوم الثانى لربيع الاول عام سبعة وتسعين وثمانهائة أقبل الماك فرديناند بجيوشه حتى

قرب من البلد وبعث جناحا من جيسه فدخلوا مدينة الحمراء وأقام ببقية المجيوش خارج البلد لانه كان يخاف من الغدر وكان طلب من آهل البلد حين وقع بينهم الاتفاق على ما ذكر رهونا من أهل البلد ليطمئن بذلك فاعطوا خمسمائة رجل منهم واقعدهم بمحلته فحينئذ قدم كما ذكرنا فلما أطمأن من آهل البلد ولم ير منهم غدرا سرح جنوده لدخون البلد والمحراء فدخل منهم ختق كثير وبقى هو خارج البلد وأشحن الحمراء بكثير من الدقيق والطعام والعدة وترك فيها قائدا من قواده وأنصرف راجعا الى محلته وبقى حينئد يختلف بالدقيق والفارغات وأنواع الطعام والعدة وما يحتاج اليه وقدم في البلد فوادا وحكاما وبوابين وما يحتاج اليه اليه من الامر وصار المسلمون يختذفون الى المحلة للبيع والشراء والنصارى اليه من الامر وصار المسلمون يختذفون الى المحلة للبيع والشراء والنصارى كذلك ولا سمع أهل البسرة أن أهل عرباطة دحلت تحت ذمة النصارى موضع بالاندلس « غانا قه وأنا اليه راجعون » •

نم أن اللك فردينامد سرح الناس الذين كانوا عنده مرتهنين ومؤمنين في أموالهم وأنفسهم مكرمين واقبل في جيوسه حين أطمأن فدخل مدينة الحمراء في بعض حواصه وبقى الجند خارج البلد وبقى يتنزه في الحمراء في القصور والمنازل المسيدة التي آحر النهار نم حرج بجنوده وصار الى محلته وأخد في بناء الحمراء وسييدها واطمان في الباد وصرح لهم الجواز وأتاهم بالمراكب اللي الساحل فصار كل من أراد الجواز يبيع ماله ودوره وشرع في تحصينها واحسلاح سانها وفتح طرقها وهو مع ذلك يتردد الى الحمراء بالنهار ويرجع بالليل فلم يزل كذلك الني أن اطمانت نفسه من غدر المسلمين فحينئذ دخل البلد ودار ميسه نفر من قومه وحسمه فلما اطمأن في الباد حرح لهم بالجواز وأتاهم بالمراكب الى الساحل فصار كل من أراد الجواز يبيع ماله ورباعه ودوره فكان الواحد منهم يبيسع الدار انكبيرة اواسعة المعتبرة بالنمن القليسا فكان الواحد منهم يبيسع الدار انكبيرة اواسعة المعتبرة بالنمن القليسا وكذلك يبيع جنانه وأرض حرئه وكرمه وفدانه بأقسل من ثمن الغلة التي كانت فيه فمنهم من اشتراه منه المسلمون الذين عزموا على الدجن ومنهم

من اشتراه منه النصارى وكداك جميع الدوائح والأمتعه وأمرهم بالمسير الى الساحل بما معهم فيرفعهم النصارى فى البحر محنرمبن مخرمين مؤمنين .

وكان الماك فرديناند قد أطهر المسلمين في دده الدة العناية والأحزام حتى كان النصارى يغيرون منهم ويقولون لهم أنتم الآن عند ماكما اعز وأكرم منا ، ووضع عنهم المغارم وأظهر لهمالعدل حيه منه وحيدا ليعرهم بذلك وليمنعهم عن الجواز ، فوقع المطمع الكنير من الناس وطبوا أن دات يدوم لهم فاشستروا أموالا رخيصة وأمتعه وعرموا عى الجلوس مع المنصهاري ،

ثم ان الملك فرديناند أمر الأمير محمد بن على بالاسراء من رناطه الى قرية اندرشن قرى البشرة فارتحل الأمير محمد بعيساله وحسمه وأمواله وأتباعه فنزل قرية اندرشن وأقام بها يننظر مايؤمن به ، نم أن الطاغية ظهر له أن ينصرف الأمير محمد الى المدوة فأمره بالجوار وبعب المراكب تأتى لمرسى عذرة واجتمع معه حان كبير مهن أراد الجوار فركب الأمير محمد ومن معه فيتلك المراكب فيءزة واحترام وكرامة من السمارى وساروا في البحر حتى نزلوا مدينة مليلة من عدوة المغرب مم ارسان مي مدينة فاس حرسها الله وكان من عدر الله تسالى لما جاز الأمير محمد بن على وصار بمدينة فاس أصاب الناس تدة عظيمة وغلاء وجسوح وطاعون واشتد الأمر بفاس حتى فركنير من الماس دن ندة الأمسر ورجع بعنس واشتد الأمر بفاس حتى فركنير من الماس دن ندة الأمسر ورجع بعنس فاشبروا بتاك الشدة فقصر الناس عن الجواز عند ذلك وعزموا على الاقامة والدجن وأم يجوز النصارى أحدا بعد ذلك الا بالكراء والمغرم وعشر المال و

فلما رأى الملك فرديناند أن الناس قد تركوا الجواز وعزموا على الاستيطان والمقام فى الوطن أخذ فى نقض الشروط التى شرطوا عليه أول مرة ولم يزل ينقضها فصلا فصلا الى أن نقض جميعها وزالت حرمه

المسلمين وأدركهم الهوان والذلة واستطال عليهم النصارى وفرضت عليهم المروضات وثقلت عليهم المعارم وقطع لهم الاذان من الصوامع وأمرهم بالخروج من مدينة غرناطة الى الارياض والقرى فخرجوا أذلة صاغرين ثم بعد ذلك دعاهم الى التنصر وأكرههم عليه وذلك سنة أربع وتسعمائة غدخلوا فى دينهم كرها وصارت الاندلس كلها نصرانية ولم يبق فيها من يقول « لا الله الا الله محمد رسول الله » الا من يقولها فى قابه وفى خفية من الناس ، وجعلت النوافيس في صوامعها بعد الاذان في مساجدها الصور والصابان ، بعد ذكر الله وتلاوة القرآن ، فكم فيها من عين باكية وملب حزين ، وكم فيها من الضعفاء والمعذورين ، لم يقدروا على الهجرة واللحوق باخوانهم المسلمين ، قلوبهم تشتعل نارا ، ودموعهم تسيل سيلا غزيرا ، وينظرون أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان ، ويسجدون اللوئان، يأكلون الخنزير والميتات ويشربون الخمر التي هي أم المخبائث والمنكرات، غلا يقسدرون على منعهم ، ولا على نهيهم ولا على زجرهم ، ومن فعل ذلك عوقب بأشد العقاب ، وعذب بأسد العذاب ، فيالها من فجعة ما أمرها ومصيبة ما أعظمها ، وظامة ما أكبرها ، عسى الله أن يجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا والله على كل شيء قدير ·

وقد كان بعض أهل الاندلس امتنعوا من التنصر وأرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم كأهل قرية وتجن والبشرة وأندرش ويلفيق فهجم عليهم الملك فرديناند بجموعه وأحاط بهم من كل مكان حتى أخذهم عنوة بعد قتال شديد فقتل رجالهم وسببى نساءهم وصبيانهم وأموالهم ، ونصرهم واستعبدهم ، الا أن ناسا فى غربية الاندلس امتنعوا من التنصر وانحازوا المي جبل منيع فاحتموا فيه بعيالهم وأموالهم وتحصنوا فيه فجمع عليهم ملك الروم جموعه وطمع فى الوصول اليهم كما فعل بغيرهم فلما دنا منهم وأراد قتالهم خيب الله سعيه ورده على عقبه ونصرهم عليه فقتلوا من جنده خلقا كثيرا من رجال وفرسان وأجناد .

غلما رأى أنه لا يقدر عليهم طلب منهم أن يعطيهم الامان ويجوزهم

لعدوة المغرب مؤمنين فأنعموا له ذلك الا أنه لا يسرح لهم شيئا من أموالهم غير الثياب التي كانت عليهم وجوزهم لعدوة المغرب كما شرطوا عليه، ولم يطمع أحد بعد ذلك أن يقوم بدعوة الاسلام ، وعدم الكفر جميع القرى والبلدان ، وانطفى من الاندلس الاسلام والايمان ، فعلى هذا غليبك الباكون وينتحب المنتحبون ، فانا لله وانا اليده راجعون ، كان ذلك فى الكتاب مسطورا ، وكان أمر الله قدرا مقدورا ، لاراد لأمره ، ولا حول ولا قوة الا بالله العالى العظيم ، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى الله وصحبه وسلم تسليما الى يوم الدين ، والحمد لله رب العالمين ،

#### نهاية الانداس،

بعد أن سلم أبو عبد الله مديمه عرناطه افرديناند ، ودعها وترك هذه المدينة بأبراجها الحمراء وبساتينها الخضراء وزرعها النضير ، وكل ما بها من جمال و عظمة ، بدأ عصر جديد من الحزن والاستبداد والبؤس للمسلمين في الأنداس واتضح منذ اللحظة الأولى أن الأسبان أن يلتزمه ابما عاهدوا المسلمين عنيه . من اطلاق حربة العبادة لهم ، ومعاملتهم بالتسامح والعدل، وفدم الى غرباطه في سعة ١٤٩٩ رسولا من قبل الماكة ، وأرغم في يوم واهد ثلابة ألاف من العرب على التنصر ، وفي زعمه القاذ مؤلاء الماهدين وكالت الملكة ايزابيار معصبة ، واعتفدت أن التسامح مع المسلمين ، يبعدها عن الله ، لذلك أمر باضطهاد العرب ، مار المسلمون ضحد هذا التعصب ، وهاجسوا السلمب احبن ارتدوا خوفا وضعفا وتقسربا الى السلطات المائمة ماداك أحدرت الملكة درسوما ، بأن يخير المسامون بين التنصر أو منادرة السادد ، لأنه في زعمها لامكان الماحدين في ديارها ، وجاء في هذا الم يرم و أن أسلافهم كانوا مسيحيين ، وأن الكنيسة تعدهم وهم من سلانهم مسيحبين منذ الولادة ، فيجب عليهم أن يظهروا دينهم الموروب ، وعلى أنر ذلك أمرت الملكة باغلاق المساجد ، وأحراق المخطوطات والكتب النفيسه ، التي يتجلى فيها مدى ما بلغه الفكر العربي من رقى وتقدم ، وانساع حديم عرناطة المسلمين . وسامهم سوء الدذاب ، لارغامهم على التذايي من دينهم ؛ واستداب إوذا الأفطهاد المستضعفون ، وارتدوا عن ديني ديدواوا الى المصرانبة ، حتى واصاوا حياته المعيسية فديارهم، وخدنا ، السد ف بداع الأرض ف مجاهل لا يدركون مصيرهم فيها . وبقى على دينهم جماعة من السج ان ، وأعنوا الددة لمقاومة بطس الملكين النَّانِدِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَالَمُ فَا يَسْجَاعُهُ وَاقْدَامُ ، وَرَفْضُوا الظُّلُم والنيم، وأعدوا العدة للتضحبه بالغالى والنفيس في سبيل الدين الحنيفه ولذن الساطات الحاكمة أمعنت في اضطهاد السامين ، حتى هدمت مسجدا

على من فيه من الرجال والنماء والأطفال ، ممن لا مأوى لهم ، واضطر من اراد الفرار بدينه الى هجرة الوطن والدار ، واستقر بهم المقام فى بلاد المخرب، واشتغلوا بالزراعة والصناعة واضطر بعض المسلمين الى التظاهر بالنصرانية ، فكانوا يؤدون شعائرهم الدينيه سرا ، واذا عقد زواج أحدم لطبقا للطقوس المسيحية ، عاد سرا الى بيته ، وجمع أفاربه من المسامين، وعقد الزواج طبقا للشربعة الاسلاميه ، وكرد فيل لما عاناه المسلمون من البطش والاضطهاد ، ساعدوا قراصنة البحر على الهجوم على شواطىء اسبانيا ، واختطاف أطفال النصارى .

لكن السلطات الحاكمة حرصت على ازالة كل أثر للإسلام ، فأرعموا المسلمين على ارتداء ملابس النصارى وقبعاتهم وسراويايم ، والتخلى عن لغتهم وأسمائهم وتقاليدهم .

ولم يقبل المسلمون فغرناطة التخلى عن قوميتهم ونقائيهم ولغتهم ودينهم ، لذالثثارت الحمية في نفوسهم ، والتفوا حول أحد زعمائهم ، ويسمى محمد بن أميه من نسل خلفاء قرطبة ، وثاروا في منطنة البئرات المحصينة سنة ١٥٦٨ م وكانت هـذه النورة عنيفة تجات فبها الكراهيه المتبادلة بين الفريقين، وكان المسلمون يهاجمون النصارى فيبأس واستماته وكانت هذه الثورة آخر محاولة لهم المتعبر عن الظام الذي لحق بهم ، الذلك قتلوا النصارى والقساوسة ، ولطخوا الكنائس بالأقــذار ، ولكن السلطات الحاكمة في غرناطة قمعت هذه الثورة بعنف وضراءة ، وذبحوا من المسلمين الكثير ، وحولوا مراكز الثوار الى بحار من الدماء ، وانتهت الثورة حوالى سنة ١٥٧٠ م بعد أن أحرقوا ألفرى العربيه ومنعوا من التجأ الى الكهوف من مغادرتها ، فدفنوا فيها أحياء ومن نجا من هذه النوره استرق أو نقى ، وقد قتل في الثورة أكثر من عسربن ألف مسام ، وقد نفى من أسبانيا مايقدر بنلامة ملايين مسلم ، لجأ بعضهم الى المرب ، وعاشوا في شيظف من العيش ، وبعضهم مات في الطريق ضعفا وكمدا ،

وضياع الاندلس من المسلمين واعرب يوقع المؤرخ في حيرة شديدة ملى حقيقة العرب مسؤولون مسؤولية كاملة عن فقدانهم للاندلس ، كم هو الحال في فلسطين ؟؟ المصراع بين الاسلام والنصرانية صراع طويل مرير ، وأقصد بين المسلمين في الشرق والنصاري في الغرب ، لقد أحرز المسلمون الانتصارات الرائعة على النصاري ، وانتزعوا منهم الامبراطورية البيزنطية التي كانت تسيطر على مصر والشام والمغرب وآسيا الصغرى، كما أن المسلمين والعرب لميمكنوا المطبيبين من الاستمرار في أرض العربة والاسلام ، بل عادوا الى بلادهم بعد قرنين من الزمان ولكن المرب فلو في الأندلس أكثر من سبعة قرون وأدت المضارة الاسلامية دورها الكبير في الأندلس أكثر من سبعة قرون وأدت المضارة الاسلامية دورها الكبير في هذه الأرض الأوربية التي لاترال آثارها باقية الي يومنا هذا وفي نفس الوقت فشل الاستعمار الأوربي في الاستمرار في أرضنا العربية الاسلامية، معنى ذلك أن الشرق شرق والغرب غرب ، أي أن الشرقيين لا يمكنهم البقاء في أرض غربية باستمرار ، وفي نفس الوقت لا يستطيع الغربيون البقاء في العالم العربي والاسلامي ،

ولكن المحزن أن تضيع أرضا من ديار الاسلام مثل الأندلس ولعب العرب دورا كبيرا ورئيسيا فى ضياع هذا الملك المعتبد وكان المسلمون فى الغرب فيا ضحف أمام النصارى فى الوقت الذى كان فيه الأتراك العثمانيون يجتاحون أوربا حتى وصلوا الى أبواب فينا ، وكانوا فى أوج عظمتهم ، وفى أبهي انتصاراتهم ولكن على الأرجح بعد المساعة ، وانقطاع الأخبار ، وعدم وضوحها جعل من الصعب بل ومن المستحيل على العثمانيين انقاذ اخوانهم فى الدين فى الأبدلس و

وهكذا فقد العرب اسبانيا \_ هذه مأساة المسلمين والعرب رقم ١ \_ يليها فلسطين \_ المأساة رقم ٢ ، يليها لبنان التي تتمزق أمام أعيننا الآن \_ يليها أفغانستان جلبوا العدو الى بلادهم ليمزق شملهم ، ويفرق وحدتهم والحرب بين العراق وايران \_ حضارة تتمزق أمامنا ، والعدو يعمل على توسيع نطاقها حتى يرى بنفسه المسلمين فى ضعف وهوان ، وحتى يروج لأسلحته ، ويفرض سيطرته على دول الخليج بحجة حماية البترول ،

والكويت تتمزق وتنهار بأيدى عربية اسلامية .



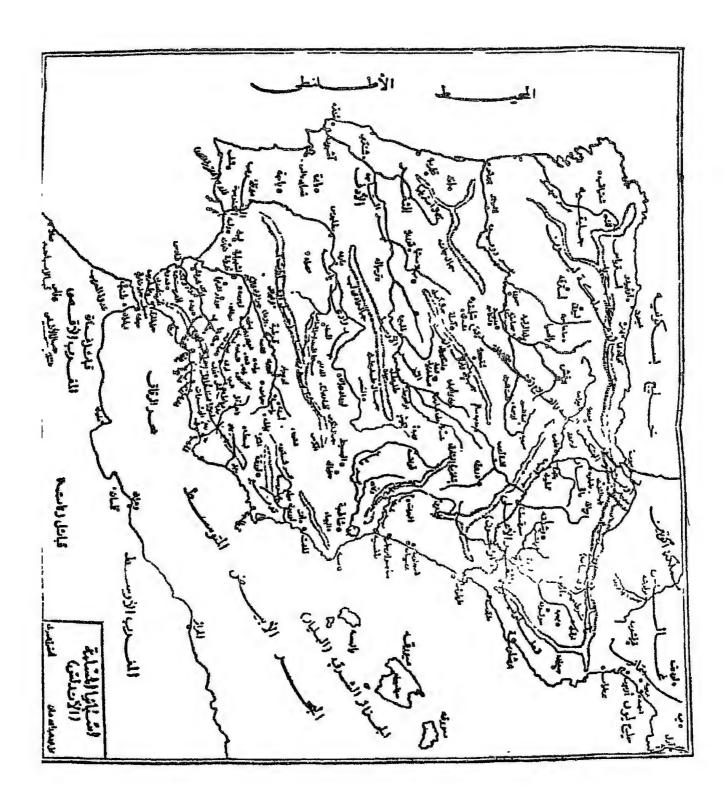

وهل حقيقة أن العرب والمسلمبن لا يميزون بين العدو والصدبى ؟؟ قدرون الأخطار المحيطة بهم من كل مكان • اننا فى شدة الحاجه الى دة والتضامن والعمل بكتاب الله حتى نستطيع أن نواجه كل هده الروحتى لا نخرب وندمر بيوتنا بأيدينا •

## يقول بدر الدين الجارم:

أمامك قصه عن مجد قوم تقشع عن سمائهم السحاب مناصل ان دعوا للحرب لبو وان نودوا لكرمة أجابوا نجوم ما بدت الالتخفى كما يعلو على الماء الحباب سلوا القاريخ عنها ان أردتم ففى صفحاته حط الجواب

واللبه أعسلم

# ثبت للرأجـــع

#### ١ - الراجع العربيــة

- ۱ ــ ابن الأباد ( أبو عبد الله محمد ، القضاعي البلنسي ) ت ٢٥٨ ــ ١٠٦٠ م
- (أ) كتاب التكماه لكتاب الصله ٢ ج ، الخامس والسادس من مجموعه المكتبة الأندلسبه ، نشر كودبرا مدريد ١٨٨٧ م ،
  - (بم) المعجم المكتبه الأندسيه مدريد ١٨٨٦ م •
- ۲ ابن أبى زرع (أبو عبد الله محمد بن عبد الحليم) •
   ۳ ۲۲۲ هـ ۱۳۳۵ م •
   الأنس المطرب بروض القرطاس فأحدار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ٢ ٢ ج ايطاليا ١٨٤٣
  - ۳ \_ ابن الأسر (أمو الحسن على بن أبى الكرم) ت ٣١٠هـ الكامل في التاريخ ، ١٠ح بولاق •
- ٤ ــ ابن الأحمر ( الأمبر أبو الوليد اسماعيل بن يوسف النصرى ) ت ١٤٠٧ ه ، ١٤٠٧ م ٠
- (أ) ننر الجمان في نسم من مظمني واياه الزمال محطوط دار الكتب المصرية رفع ١٨٥٣ أدب •
- (ب) روضة النسرين في ماوك بني مرين نسره الأستاذان مارسيه وبولى باريس ١٩١٧ م ٠
  - ه ابن بسام ( أبو الحس على السنتريني ) ن ٥٤٢ ه ٠
     الذخرة في محاسل أهل الجزيرة ٠ القاهرة ١٩٤٥ م ٠
- ٢ ــ ابن بسكوال (أبو القاسم حلف بن عبد الملك) ت ١١٨٥ه ، ١١٨٥م٠ كتاب الصلة في تاريح أئمة الأندلس • مدريد ١٨٨٣ ٠

- بن بطوطة (أبو عبدالله محمد عبدالله الطنجى) ن ٢٧٩ه ، ١٣٧٧م
   نحلة الأنظار فى عرائب الأمكار وعمائب الأسفار ، ٢ ج ، القاهره
   ١٩٣٨ م •
- ۸ ـ ابن حجر العسقلاني ( نسهاب الدين أحمد بن على ) ت ۸۵۲ ه ، ۱۶۸۸ م ،

الدرر الكامنة في أعيان المائة العامة ؛ ج . الهند ١٣٥٠ ه .

- بن حوقل (أبو القاسم محمد) عاس فى الفرن الرابع الهجرى
   كتاب صورة الأرض ، ٢ ج ، ليدن ١٩٣٩ م •
- ۱۰ \_ ابى الخطيب ( الورير محمد لسان الدين ) ت ٧٧٦ ه ، ١٤٨٥ م الخطيب ( ١) الاحاطة في أخبار غرباطه ، ٢ ج ، الفاهرة ١٣١٩ ه •
- رب ) أعمال الاعلام ممن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام رباط الفتح ١٩٥٣م ، حققه لبفي بروفنسال ، بيرون١٩٥٦م
  - (ج) اللمحه البدرية في الدوله الصرية : القاهرة ١٣٤٧ ه ٠
- ۱۱ ــ ابن خلدوں (أبو ركربا بن محمد) ب ۱۸۰ه ، ۱۳۷۹م بغية الرواد في ذكر الملوك من بنى عبد الواد ، نشر وترجمه للفرنسية الفرديل، المجز الثر ۱۹۰۳م .
  - ۱۲ ــ ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت ۸۰۸ ه ۰ العبر وديوان المبتدأ والخبر ۰ بولاق ۱۲۸۶ ه ۰
- ۱۳ \_ ابن خلكان ( سمس الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم ) ت ۱۸۱ ه ٠
  - وفيات الأعيان وأبداء الزمان •
  - ۱٤ ابن الزبير ( أبو جعفر أحمد ) ت ۱۷۸ه ، ۱۳۰۸ م . صله الصلة ، نشره ليفي بروفنسال ، رباط ۱۹۳۸ م .
- ١٥ \_ ابن فرحون (برهان الدين ابراهيم بن على النيعمرى) ٢٩٩٥ه، ١٠٩٦ م. الديباج المذهب في معرفة أعيان عماء المذهب، القاهره ١٣٣٩ه.

- ۱۹ ـ ابن عــذارى المراكسى . البيان المعرب ، فارس ۱۹۳۰ م .
- ۱۷ ــ ابن الفرضى (أبو الوليد عبد الله بن محمد بن بوسف الأزدى) ت ۲۰۱۳ ه ، ۱۰۱۳ م ، تاريخ علماء الأبدلد ، مدريد ، ۱۸۹۱ م ،
- ١٨ \_ أحبار مجموعة في غتح الأبدلس لمؤلف مجهول مدريد ١٨٦٧ م •
- ۱۹ الادریسی (محمد بن عبد العزبر السریف الفاوسی ) ت ۱۹۹ ه ۰
   صفه المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ابدن ۱۸۹۶ م ۰
- ۲۰ ــ التبكتى (أبو العباس أحمد بابا)
   نيل الابتهاج بتطريز الدبباج كتب على هامس كتاب الديباح
   المذهب لابن فرحون القاهرة ١٣٢٩ ه •
- ۲۱ ــ المقرى (سهاب الدبن محمد بن التامساني) نفح الطبب من عصن الأندلس الرطيب و القاهرة ١٩٤٠ م و
- ۲۲ ــ التحميرى (أبو عبد الله محمد بى عبد الله بى عبداللمعم) ن٢٦٨ه ٠ صفة جزيرة الأندلس ٠ منتخبه مى كتاب الروض المعطار ٠ القاهرة
- ۲۳ ـ حسن أحمد محمود (الدكتور) قيام دوله المرابطين، صفحه مسرقة من تاريخ المعرب في العصور الوسطى ، القاهرة ١٩٥٧ م
  - ۲٤ ــ زكى محمد حسن ( المدكتور ) ن ١٩٥٧ م ٠ الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ٠ القاهرة ١٩٤٥ م ٠
  - ۲۵ زیادة (الدکتور محمد مصطفی) •
     رحلة ابن جبیر وابن بطوطه الجنة التأیف والترجمه والنسر •
     القـــاهرة ۱۹۳۹ م •
- ٢٦ ــ السلاوى: (سهاب الدين محمد بن خالد الناصرى) ن ١٣١٩ه، ١٩٠١م، ١٩٠١م، الاستقصاء لأحبار دول المغرب الأقصى، ٤ ج، القاهره ١٨٩٤م،

- السيوطى ( جلال الدين عدد الرحمدن س أبى بكر محمد ) ت ١١٩ه ، ١٥٠٥م ٠
  - (١ ) تاريخ الطفاء أمراء المؤمنين القاهره ١٣٥١ ه •
- (بع) حس المحاصره في أخبار مصر والقاهرة الفاهره ١٣٢٧ ه
  - · \_ الطوى : ( الامام أبى جعفر محمد بن جربر ) تاريخ الأمم والملوك القاهرة ١٩٣٩ م
    - العبادي (عبد الحميد) .
- (أ) صور من التاريح الاسلامى ، ٢ ج ( ١٩٤٨ ١٩٥٣ ) . (بع) حديث الفتيه المغروربن من أهل لسبومه ، مجله المفاهه ١٩٣٧ م .
  - \_ العبادي (أحمد مختار دكتور) •
- (أ) الصقالبه في أسبابها ـ لحه عن أصابهم ونساتهم وعلاقتهم
  - (م) لسان الدين بن الحطيب وبرعاته الاتتصاديه ٠
- ( مجله لسان الدين الجزء الناسع والعاسر سبتمبر مقامة العيد لأبى عبد الله الأدرى ( صحيمه المعهد المصرى ١٩٥٤ م ) •

مساهدات لسان الدين بن الخطيب (مجموعة من رسائله ) الاسكندرية ١٩٥٨ م •

- ۲ \_ لین بسول ۰
- العرب في أسبانيا ، ترجمه على الجارم •
- ٢ على محمد حمودة •
   الاسلام في الأندلي القاهرة ١٩٥٣ م

- ۳۳ محمد عبد الله عنان ، نرجمه على المؤرح الألماني بوسف أسباح ، (۱) تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ، العاهره ، ١٩٤٠ م ،
- ( س ) نهابة الأبدلس ، وناريخ العرب المسصرين ، الفاهرة ١٩٤٩م، (ج) تاريخ العرب في أسبانيا ، الفاهره ،
  - ٣٤ \_ مؤنس ( حسن \_ دكتور ) ٠
- (١) الثغر الأعلى الأندلس في عصر المرابطين مجنة كليه الآداب \_\_\_ جامعه القاهرة ج ٢ ، ١٩٤٩ م •
- (بع) السيد القبيطور وعلاقاته بالمسلمين مجله كايه الآداب القاهرة العدد الأول المجلد النالب ١٩٥٠ م
  - ٣٥ \_ النباهي (أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي) ت ٢٧٧ه ٠ المرتبة العليا فبمن بسنحق العصاء والفتيا ٠ المقاهرة ١٩٤٨ ٠
- ٣٦ \_ النويرى (سهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم) نهاية الأرب غرناطه ١٩١٩ م •

### ب م الراجع الأجنبسة

- 1 Altamera :
  - a) Spain (1031-1248), London 1949.
  - b) Cambridge Medieval History, vol VI, Ch X11.
- 2 Bel, A.: Ency. of Islam, Arts., Almoravides & Ali Ben Youssof.
- 3. Dozy, R., :
  - a) Histoire des Muslmans d'Espagne, 3 vols, (ed. Levi-Provençal) Leyde, 1932
  - b ) Historia Abbadidarum, 2 vols, Leyde 1946
  - c) Recherches sur l'Histoire et Literature de l'Espagne Pendant le Monyen âge, Leyde, 1881 (2 vols)
- 4 Gayangos (P.) The History of the Mohammadan Dynasties in Spain, (Extracted from the Nafhu-t-tib), 2 vols, London 1840.
- 5. Levi Provencal:
  - a) Un Manuel Hispanique de Hisba sur la Surveillance des corporation et la repression des froudes en Espagne Musulmane, Paris 1931.
  - b) Inscriptions Arabes d'Espagne, Leyde, 1931.
  - c) Seville Musulmane au debut du XIIe Siecle la Traité d'Ibn Abdun, Paris 1970.
  - d) La Mora, Zaida femme d'Alphonse VI (en) Hesper is 1934, t. XVII.
  - e) Ency of Islam, Arts. Le Cid & Sons.

## للؤلف

- ۱ \_ كناب « باريح الاسلام في العصر المركى » .
  - ٢ ـ « الحواصر الاسلاميه الكبرى » .
- ٣ ــ « ملاد الجزيرة في أواخر العصر العباسي »
  - } \_ « اليمن في ظل الاسلام » .
  - o ... « الهدى في العصر الاسلامي » .
    - ۲ ... « الاســـالام وعالم الفكر » .
  - ٧ ... « الدول الاسلامية المستلة في الشرق » .
    - ۸ \_ « الدوله العباسيه » .
    - ٩ \_ « باريح المعرب والاندلس » .
    - 10 « الدولة الاسلاميه وحضارتها » .
      - 11 « معالم الفكر الاسلامي » .
- ۱۲ ــ « الحركة الفكرية في بلاد اليس في عصر بني رسول » .

شسارك في اعسداد اطلس العالم الاسلامي يضاف الى ذلك المعدد من المحوث والدراسسات في تاريخ الاسسلام وحضارته .

#### د. عصام الدين عبد الرؤوف الفقى في سطور

- \_\_ أستاذ الناريج الاسلامي والحضاره الاسلاميه في كلسه الآداب \_ جامعة القاهرة .
- ــ الفى المعدد من المحاضرات في الداريج الاسلامي والحضارة الاسسلامية في حامعات مصر والسعودية واليمن والحزائر والكويت
  - \_ عضو في المديد من الهيئات العلمية .
  - \_\_ شارك في العديد من المؤسرات العلميه .
  - \_ له بحوب عديدة في المسلاب العلمية المخصصة والثقامية .
- أشرف ويشرم على رسائل الماجسير والدكتوراه " بحاول في دراسيه ابرار دور المسلمين في الحصارة الانسانية ، وحب المسلمين وينبيهم الى الاستفادة من ماضيهم ، والسعى الى حياة افضل ، واستعاده أمجادهم ونبوئهم المكانة اللائقة بهم .

# محتويات الكتاب

|             |    |     | •        |                                          |
|-------------|----|-----|----------|------------------------------------------|
| مسفحة       | 71 |     |          | الموضوع                                  |
|             |    |     |          | الفصل الأول: المعريف سلاد المعرب والأسلس |
| 11          |    |     |          | أهميه دراسه باربح المعرب والأبدلس        |
| 11          |    |     |          | نظرة عامة حبول سلاد المعسرب              |
| 17          |    |     |          | الفسيح العبربي للمعبرب                   |
| 17          |    |     |          | حمله عقبه سُ نامع الأولى على المعرب      |
| 19          |    | •   |          | الحملات المتاسعة على بالد المغرب         |
| 17          | -  |     |          | سائح المسح العربي لسلاد المعرب           |
| ٣.          | -  |     | •        | اسبانيا مسل المتح العربي                 |
| 77          |    |     | •        | الأســـدلس ، ،،                          |
| 77          |    |     | <u> </u> | المسح العسربي للأسدلس                    |
| , {{        | •  | •   |          | سائح المسح العربى للأسسطس                |
| 73          |    | -   |          | المصل التاني: عصر الولاد في الاسدلس      |
| 73          |    | -   |          | بدء المحاولات الحديه لمبيح مرسسا         |
| 00          |    |     | والأندلس | النس والحروب الداحلية في المعرب و        |
| 09          |    | •   |          | ضعف الدوله الأمويسية وبدهورها            |
|             |    |     |          | العصل الثالث: الإماره الأمويه في الاندلس |
| ٦.          |    | -   | •        | عبد الرحمن الداحـــل                     |
| 11          |    | •   | وي       | السياسسة الداحلية لعبد الرحس الأمو       |
| 38          |    |     |          | نورة المـــاطمي                          |
| 77          | •  | •   |          | ثورة عبد المفاضر السسحائي .              |
| 77 .        | •  |     | 4        | سياسه عبد الرحمن الداخل الحارجيا         |
| 79          | •  |     | • •      | مومف الفرنجة من عبد الرحمن الداحل        |
| 77          |    |     | ل الداحل | حضاره الأبدلس في عصر عبد الرحمر          |
| ٧٦ .        | •  | • • |          | هشبام س عبد الرحس                        |
| <b>YY</b> . | •  |     | •        | الموقف من نصارى الشهال                   |
| VA          | •  | •   |          | مدهب مسالك في الأندلس                    |
| ۸۱ ۰        | -  |     |          | الأمي الحكم الربضي                       |
| ۸۱ ۰۰       |    | • • |          | الفين والثورات الداخلية ٠٠٠٠٠٠           |

| 7A<br>7A<br>7A<br>7A<br>7P<br>7P |         |            |         | الموضوع<br>ثورات المسولديس · · · الملاقات الحارجية · · · |
|----------------------------------|---------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 77<br>77<br>77<br>VP             |         | •          | •       |                                                          |
| 77<br>77<br>9V                   |         | • •        |         | العلاقات الحارجية .                                      |
| 97<br>97                         |         |            |         | - · ·                                                    |
| ۹۷                               |         |            |         | الأمسير عند الرحمن الأوسيط.                              |
| ١ ٠                              |         |            | •       | المنورات الداحليب                                        |
|                                  |         |            | • •     | عــارات المنورمــان                                      |
| 7 - 1                            | •       | •          |         | نتنة المسعمرس المطرنس في مرطبه                           |
|                                  |         | <u>ــط</u> | الأوس   | العلافات الدوليه في عصر عبد الرحس                        |
| 1.4                              | •       |            |         | اعماله الاداريه والعمراسيه                               |
| 0.1                              |         |            | •       | عصر دويالك الطوائف الأول                                 |
| 11.                              |         |            | •       | المهلكه المنصرابية في السهال                             |
| تر ه                             | لب للهـ | والثا      | المثاسى | المصل الرابع: المعرب الاسلامي في العربس                  |
| 118                              | المه    | د ۱۲ع      | ام دوا  | المفرب من سعوط الدوله الأمومة حبى في                     |
| 171                              |         | •          |         | دولة الأغالبه فالمغسرب الادنى                            |
| 77                               |         | •          |         | دولة الإداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| 18.                              |         |            | • •     | بأسيس مدينسة غاس                                         |
| 187                              |         |            | •       | حركات الموارح في المقرب                                  |
| ٠ ٨٤                             |         | •          |         | قياسام الدوله الرسسيه                                    |
| ٦.                               | •       |            |         | دولة بني مسدرار ٠٠                                       |
| 38                               | • •     |            |         | النولمة الاسماعيلسه الأولى في اليس                       |
| No .                             |         | •          | •       | الدوله الزيــــريه                                       |
| 19.                              | • •     |            | • •     | ســـيرة بنى هـــلال                                      |
| 195                              |         |            | • •     | المصل الخامس: الخلانة الأموية بالأندلس                   |
| 175                              |         | •          |         | عبد الرحمن المناصري                                      |
| 381                              |         | •          |         | سياسة عدد الرحم الناصرى الداخليه                         |
| 177                              | • •     |            | • •     | تحويل الاماره المي حسلامه .                              |
| . 7.                             | •       | ورما       | وك أ    | المسلاقات المدلوماسيه من الناصر وما                      |
| 1.8                              | • •     | •          |         | الصقالية في عهد النساصر                                  |
| ۲.0 .                            | •       |            |         | المنشآت المعمارية في عهد الناصر                          |
| ٨٠٢                              |         |            | •       | الحكيم المستنصر ٠٠٠٠٠٠                                   |
| 11                               |         |            |         | السياســـــة ١٠٠٠ ٠                                      |
| . 117                            |         | •          |         | الخطــر النورماندي ٠                                     |
| . 717                            |         |            |         | موتف المستنصر نصارى الشمال                               |

| المسعمه      | الموم ـــوع                                   |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 717          | هنسام السابي                                  |
| 317          | محمسد بن عبد الله بن أبي عامر                 |
| 777          | خلفاء المنصور .                               |
| 777          | نهاية الدوله الأمويه .                        |
| 77V ·        | اس حـــرم                                     |
| <b>777</b>   | الممالك النصرانيه خسلال العرن العاسر الميلادي |
| 787          | اللعه العرسـة وآدابها في الأبدلس              |
| 187          | المفصل السادس: المرابطون والموحدون            |
| 101          | المرابطوں ٠٠                                  |
| ٠٠ ١٢٢       | الم حـــدون                                   |
|              | أزدهار الفكر العلسمى في عصر المصرس            |
| · 777        | اس طفیـــل                                    |
| ۲۸-          | اس رشـــد                                     |
| 440          | این عـــریی ۰                                 |
| <b>117</b> . | الفصل السابع: مملكه عرناطه وبهايه الأندلس     |
| 199          | مملكه غرناكه ــ بطورها وسعوطها                |
| 4.8          | لســـان الدين أن الحطيب                       |
| 777          | المسادر والمراحم                              |
| ۲۳۱          | مهرس الكساب                                   |
|              |                                               |

رهم الانداع ١٩٩٠ / ١٩٩٠

الطبعه التجسارية الحديثة ٢٢ شسارع ادرسس راغب سالطساهر طبنون ٩٠٣٦٤ الفساهرة



To: www.al-mostafa.com